

محمود قاســم



ال*دویان* طحیالملالک

### الطبعشة الأولجت A 1447 --- 141V

جيستع جشقوق الطشيع محتفوظة

# 

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصرى ـ رابعة العدوية ـ مدينة نصر ص. ب : ٣٣ البانوراما-تليفون : ٢٣٣٩٩ . ٤ - ١١٥س : ٢٧٥٦٧ ، ٤ (٠٠) پیروت : ص.ب : ۸۰۲۴\_هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۲۳\_۸۱۷۲۱۴ فاكس: ١٥١٧٧٨ (١٠)

خيال × خيـال

## الهروبين وادىالهارك

تأليف: محمود قاسم



(1) وكأن كل شيء يسير على هوى « الشبح الأزرق» . .

راحت الألوان الداكنة تلمع في ملابسه ، كأنها تعبر عن فرحة عارمة تنتابه . لم يكن ينقصه في تلك الساعة سوى أن يغني . رغم

أن البهجة ممنوعة تماما على مملكته الواسعة التي يسيطر عليها . ود أن يقيم فرحا . بل أن يتخلص من اللون الأزرق الـذي

يسيطر على الأماكن التبي يتولى قيادتها . دليلا على مايغمره من فرحة وسعادة .

يا إلمي . إذا كان " الشبح الأزرق ؟ سعيدا ، فهذا يعنى بالاشك أن هناك مصيبة ستحدث ، أو حدثت في مكان ما . وأن

الكارثة قد حلت بالناس...

ترى ماذا حدث ؟

إنه سعيد . . وكلم زادت سعادته ، بدت الكارثة أشد . . ردد وهو ينظر إلى صورته تلمع في المرآة الداكنة :

-رائع . . سوف يحل عليهم الغضب . . سوف أفرح . .

وسرعان ما ظهرت فرحته على الشاشة التي يتجسد عليها

كلامه. وكان السؤال:

\_ ترى ماذا هناك حقا ؟

(Y)

(٢)
 إنها مدينة « الراحة » . . تعيش في هذا الحال منذ عدة أيام . .

وياله من حال لايسر عدوا ولا حبيبا . . هل يتصور أحد أن مشل هذه المدينة يمكن ان تحل بها هــــده

هل يتمسور احمد أن مشل هذه المدينة يمحن أن عمل بها همده الكارثة؟ إنها من أروع المدن في كل الدنيا . مدينة صغيرة مثالية ، يعيش سكبانها في سعادة منذ سنوات طويلة ، لدرجة أن الناس كادت أن تنسى وجودها على الخريطة . .

إذن ، فالأمر جسيم ، بل وبالغ الجسامة . .

إنهم خمسة آلاف نسمة لا أكثر ، عدد سكان المدينة الواسعة . لقد قرروا منذ فترة ألا يزيد عددهم . إيهانا بأن السعادة ليست في الكثرة ، بل في أن تعيش القلة على الخيرات التي منحهم الله إياها في جيع المجالات . .

ولآن زيادة شخص واحد فقط يمكن أن تغير الموازين ، وتجعل موارد المدينة تقل ، فقد كان هنـاك شبه اتفاق بتنظيم عــــدد سكان المدية . .

وهكذا عاشوا ، في ارتياح شديد ، كل مايطلبه الإنسان

المعاصر موجود ، كأنها مدينة فاضلة ، ولذا فلا جرائم فتل من أى نوع . ولا حوادث مثيرة . . ولماذا الجرائم وأسبابها غير موجودة . ؟ وبالتالى ، نسى النساس من قواميسهم كل مانموف نحن الذين نسكن خارج هذه المدينة من تعبيرات عن المضامرات ، والآمال ، والطموح . .

كأنها مدينة نموذجية ، يعمل فيها كل شىء وفق نظام دقيق ، ولم يكن هناك مايؤرق الناس . .

جن هنات مايوري الناس . . لذا انعدمت الأعبار الجديدة . . وفقدت الصحف أهميتها ؛

فليست هنـاك أخبار عـن رجال سيـاسة ، أو الحوادث المثيرة ، أو عن زيادة الأسعار . ولذا فهى المدينة الوحيدة فى عالمنا التى توقفت فيها نشرات الأخبار منذ سنوات طويلة . .

. لكن ، شيئا ما ، جاء يهب على المدينة ، كأنه يود أن يعصف مها ويسكانها .

#### (4)

اجتمع المجلس الأهل لمدينة الحكايات هذا الصباح اجراعه التقليدى: الذي يعقد صباح يوم السبت لمناقشة بعض الأمور العادية، ولمعوفة إلى أي مدى تسير أمور المغامرين من أبناء المدينة في أماكن عديدة من العالم. وفجأة أثناء الاجتماع، فجر رجل عجوز من أبناء المدينة سؤالا غريبا، حين قال :

\_هل تصدقون أن هناك مدينة لاتتعامل قط معنا . . ؟ تنه احكـــم المدينة » إلى أهمة مايقــوله العجوز ، فــلاشك أن

> مايطرحه بالغ الإثارة . سأله : \_ماذا تقصد . . ؟

هنا تدخل سندباد قائلا:

ها تدخل سندباد قائل . - هل تقصد مدينة « الراحة » ؟

وسرعان ماضحك الحاضرون من هذا الاسم الغريب ، فهل هناك مدينة بهذا الاسم على الخريطة ؟ ، هز العجوز رأسه

بالإيجاب . هنا قال سندباد :

رب با المالة غريبة ، أنتم تعرفون يا أخوان أنني سافرت إلى كل

مدن العـالم القديم والحديث ، لكن هذه مدينـة غربية ، فـأهـلها لايحبون القصص ولا الحكايات . .

قال (حكيم المدينة» : ـ وبالتالى فهم لايعرفون سندباد ، ولا جحا ، ولا علاء الدين ،

ــوبالتالى فهم لايعرفون سندباد ، ولا جحا ، ولا علاء الدين ، أو على بابا .

تدخلت أم الغولة بكل حماس :

\_ولا أم الغولة . .

\_آه . . يأويلهم . . سوف أذهب إليهم !! تدخل عنترة : ولماذا . . دعيهم في حالهم . . فنحن حيث

يدخل طبره . . فنحن خيت نذهب تولد المتاعب . .

هنا طرق العجوز على مائلدة أمامه ، وكأنه يؤكد أن هـذا هو مايقصده . . فهذه المدينة لاتتعامل مع الحكايات ، فهى تضم الأشرار ، إلى جانب الطبيين ، ولاشك أن سكان المدينة يودون أن برتاح امن أى متاعب . .

فجاة ، لمع ضوء أخضر ، على المنصدة النبي يجلس أمامها وحكيم المدينة ، راح ينظر إليها بـاهتهام وسرعان مافهم الإشارة . فنظر إلى مجلس إدارة مدينة الحكايات ، قائلا :

\_ «الشبح الأزرق» مبتهج . . وهذا مؤشر خطير . . ويجب أن نتصرف . .

#### ( ( )

بدأت الحوادث المثيرة ذات صباح ، حينيا رمى أحد المواطنين بجهاز كومبيوتر متطور من شرفته فسقط فى الشارع وتحطم إلى عدة قطع . . هذا الأمر أزعج المواطين في مدينة • الراحة ، . . ولأول موة منذ سنــوات طــويلة ، يــذاع خبر في بــرامــج محطات التليفــزيــون . . وجلس المشاهدون يتلقون الخبر بدهشة، وسعوا إلى معرفة المزيد . فلهاذا فكر مواطن في أن يفعل هذا . . هل هو مجنون ؟

وقف المواطن أمام المذيعة الحسناء، وقال بهدوء شديد :

ـ لا ، ، لست مجنونا . . أنا عــاقل جدا . . لكنني وجدت أن الكومبيوتر شيء غير مفيد .

سألته المذيعة : ماذا تقصد بالضبط . ؟

نظر الرجل إلى الكاميرا ، وبدا كأنه يسأل المواطنين :

ـ هل سأل أحد منكم نفسه ، هل الأشياء التي حولنا مفيدة أم لا . . هل يمكن أن نعيش بدونها . . المقعد الذي نجلس عليه

لا . . هل يمكن أن تعيش بدوم . . الفحد الدي تجسس عليه مثلا . . هل ينتهى العالم لو جلسنا فوق الأرض مثلا . .؟

واحس بعض المواطنين أن هذا الرجل يتكلم بطريقة منطقية جدا . وتساءلوا عن فائدة الأشياء التي أصبحت أساسية في حياتهم .

ولم يمض سـوى يومين، إلا وأصبـح موضـوع ا المفيد ؟ واغير المفيد، حديث الناس فى كل مكان . وتكون فريق أطلق على نفسه ا التخلص من الأضرار ؟ ، راح يوزع منشوراته على الناس بأن كل تلك الأجهزة المتطورة التى تملكها المدينة قد أضرت بالناس أكثر بما أضادتها ، وأنها علمتهم كيف يكونسون كسال ، ، لايعملسون ، ولايفكرون فى غدهم ، وأنهم يعيشون فى حالة تواكل ، وقد انفقدوا بذلك بعض الأصور الهامة ، مشل المشاعر الفياضة ، وضمرت أشياء هامة لدى البعض مثل الطموح، والرغبة فى الأنشار .

وسرعان ماوجدت هذه الأفكار صدى لدى بعض الناس. فبده وا يتخلصون من أشياء كانسوا يتصورونها مهمة ، ومنها السيارات ووسائل المواصلات الأضرى، وراحوا يجربون المشى على الأقدام، وانتشرت في المدينة دعوة فريق و التخلص من الأغرار، وقسوهد الكثير من الناس يمشون في الشوارع بعد أن أهملوا سيارانهم. وقال البعض للآخر:

\_أحس كأن عضلات جسمى قد عادت للحياة مرة أخرى . . أحس كأن عضلات جسمى قد عادت للحياة مرة أخرى . . وأما الفقول . وأنه أنحم على البشر بالعقل ، وبواسطة هذا العقل ، أمكنهم التموصل إلى كل هذا النطور . وأنه من الأفضل الاستفادة منها . .

وبدأت المدينة تشهد أحداثا جسيمة . . خاصة أن الفريق الأولى الأولى وبدأن عليه أن يحطم كل السيارات في المدينة من أجل أن تعم فائدة المشي .

ومن هنا بدأت المواجهة . .

(0)

ولذا كان ﴿ الشبح الأزرق ﴾ سعيدا . .

فقد رأى أن مياه الشرقد تحركت في المدينة . وسرعان ما أصدر أوامره أن يشزل الرجال إلى مدينة \* الراحة ، كمى يتيروا الفتن بين الفريقين المتنافسين ، أو فلتقل المتصارعين . ونجح رجاله في أن يندسوا بين الناس ، ينقلون إليهم أخبار الفريق الآخر . ويزيدون كلاما ، وأحداثا ، فزادت الفتنة .

ولم يلتفت الناس إلى خطورة مايحدث . .

ولأول مرة لم ينتههوا أن بينهم قوما غرباء ولم يتبينوا ملامحهم . ونجحت خطة ( الشبح الأزرق ) ، فسرعان ماقمام أعضاء فريق

بالهجوم على الفريق الآخر ، بحجة أنه يجب أن يمتثل له . . فطالما أن الفريق الأول برى أن التكنولوجيا قد أضرت بالناس ولم

تعـد بـذات فائدة فـإن هـذا الأمـر لايقتصر على المناصريـن فقـط لأعضاء هذا الفريق بل أيضا لكل أبناء المدينة .

وذات مساء ، همس واحد من أبناء «المدينة الزرقاء» في أذن رجل من الفريق الأول :

\_ ولماذا لا تتخلصون من السيارات . . كي تتسع الشوارع

أكثر . . وتعم « فائدة » المشي . . ؟

وبدت الفكرة وجيهة للغاية . . وفى صباح اليوم التعالى فوجئ سكان المدينة بـأن كـل السيارات على اختـالاف أشكـالها قـد اختفت . .

لم يعرف أحد أين ذهبت السيارات . قبل إن شخصا من أنصار الفريق الأول جاء بمغناطيس عمالاق في منتصف اللبل والتقط السيارات الواحدة تلو الأخرى . ثـم وضعها في قفص ضخم اختف إلى الأبد . .

وتناثرت الحكايات . ولم يعرف أحد الحقيقة . .

وبدأ الغضب يعم المدينة . وأحس أعضاء الغريق الشاني بأن المنافسين كانوا وراء اختفاء السيارات، فقرروا أن ينتظروهم في الصباح وهم يقومون بالمشي في مجموعات .

وبدت المدينة كأن أبناءها على حافة مواجهة ساخنة فيها

بينهم . .

وفي تلك الليلة ، وقبل المواجهة الحاسمة ، ظهر في المدينة رجل عجوز . وقررت مدينة الحكايات أن ترسل أحد مواطنيها إلى مدينة «الراحة» . .

فقد تسربت الأنباء المزعجة إلى امدينة الحكمايات، ، بأن «الشبح الأزرق، قد توصل بشره إلى هذه المدينة الأمنة ، وأراد أن يرمى ببذوره هناك لتحدث سواجهة بين أهل المدينة . إنها مواجهة دامية .

حين وصل العجوز الى المدينة كان كل شيء ينذر بشر لا حدود له . فقد قرر أعضاء الفريق الثاني أن يستخدم كل مالديه من أسلحة متطورة لهزيمة الفريق الأول . .

بدت مدينة « الراحة ، في تلك الساعة كأن أشباحا تسكنها ، وكأن هناك أشخاصا يتربصون بآخرين ، وينتظرون أن يخرجوا من



أجل التخلص منهم .

ولذا كان من الغريب أن يقوم رجل عجوز لا حول له ولا قوة بالتجول في شوارع المدينة ، إنه يضع على كتفه مخلاة بيضاء، وكأنه غريب يبحث عن مكان يبيت فيه . .

ولأن مدينة « الراحة » لم تعرف رجال الشرطة منذ فترة طويلة ، فإن الجميع قد قرر البقاء في منزله في انتظار المواجهة الدامية الحاسمة . وكمان كل شخصي يترقب أن يتخلص من خصصه » الفريق الأول الذي يهدف إلى التخلص من كل منجزات الخضارة ، والتكنولوجيا كي يعيش بشكل طبيعى ، بحجة أن التكنولوجيا في أفسدت الناس وقتلت فيهم أشياء جيلة . أما الفريق الثاني فيرى أن علهم الاحتفاظ بالمنجزات التي حققها البشر طوال آلاف السنوات ، وأن المثالية التي صاشت فيها المدينة في السنوات الأخيرة لبست سوى نتاج لنجزات الإنسان. فيها المدينة في السنوات الأخيرة

بدا أفراد كمل طرف متشبين بافكارهم . . وراح قلب العجوز يدق وكأنه قرر أن يفعل شيئا . . يحسم به هذه المعركة . .

(٧) جاءت صرخة «الشبح الأزرق؛ حادة ، وظهرت كلياته على الشاشة المعلقة على صدره : إنها المرة الأولى في حكايات الفنطازيا إذن . . لكن تسرى ماذا حدث حقا . . ؟

لم تستطع مدينة د الراحة ؟ أن تستيقظ في صباح يموم المواجهة الحاسمة . . وكيف لها أن تستيقظ ولم تعد مدينة بالمرة . . بل أصبحت بجرد مكان بدائي تعيش فيه مجموعة من الأشخاص حياة تدعو إلى الرئاء . .

عندما استيقظ سكان مدينة ( الراحة ) سابقا ، علت الدهشة وجوه الجميع ، فقد فوجرق الجميع أنهم راقدرن فوق رمال وعلى مقربة منهم كهوف حجرية . صاح من صاح :

يا إلهى . . ماذا حدث . . ؟ لم يكن هناك وقت للدهشة ، ولا للمفاجأة ، ولا حتى لفعل أي شيء ، فلاشك أن ماحدث اغرب من الخيال . لقد اختفت المدينة بكل مابها من دلائل حضارة وتقدم ، اختفت المسانع والبيوت والأجهزة الحديثة والتكنولوجيا والملابس الفاخرة . . وكل شيء له عالاقة بالتطور ، حتى صنابير المياه لم تعد موجودة ، واكتشف الناس أنهم في مأزق حقيقى . فلا هم بقادرين على ممارسة حياتهم العادية ولا بعارفين كيف يتصرفون . .

صاحت طفلة صغيرة:

ـ أريد كوب اللبن . .

وهتف رجل عجوز : أريد أن أحلق ذقني . .

وودت إحدى ربات البيوت أن تفتح التليفزيون لتشاهد برامج الصباح الجذابة، لكن أحدا لم يستطع أن ينفذ مايود .

كان السؤال الذي أطلقه الجميع معا هو:

ـ ترى ماذا جدث ؟

كان عليهم أن ينتظروا حتى يفيقوا من الصدمة التي أصابتهم ،

فلاشك أن هذه هي المرة الأولى من نوعها . لكن وقت الانتظار طال . . وكان عليهم أن يشعروا بأن

الكارثة قد حلت بأبشع صورها وأنهم قد عادوا إلى الشكل البدائي. بدون أي مظاهر للحياة المتطورة . وأن هذه الكارثة سوف

تؤدى بهم إلى نتائج أكثر سوءا . . قال أحدهم مهددا :

- إنها مؤامرة . . ولن نسكت عليها . .

(A)

فوجئ أهل امدينة الحكايات، بالعجوز يعود مرة أخرى ،

حاسلا مخلته البيضاء على كتفء، وكان ظهروه غريسا في تلك اللحظات بالذات فسرعان ماجاءت الأخيار عن مدينة الملتاعب، الراحة سابقا التي أصابتها الكارثة، وضاعت منها كل مظاهر الحضارة والكنولوجيا.

استوقف على بابا «العجوز وسأله» :

\_ماذا تفعل هنا . . المدينة في كارثة . . ؟

نظر إليـه العجوز نظرة خـالية من المعنـى وهز رأسه بــلا مبالاة وقال : إنهم يستحقون، فهم لم يقدروا قيمة ماوهبهم الله من نعمة.

واستوقفته أيضا ( ست الحسن ؛ وسألته :

\_ هل صحيح أن النساء فقدت ملابسها الأنيقة . . ؟

هــز العجوز رأســه بــلا مبالاة وتــوجــه إلى قصر حكيــم مدينــة الحكايات الذي فوجئ به يدخل عليه . عاجله الرجل قائلا:

\_هل عوفت . . لقد سرق خصمك المدينة ؟

وهنا ألقى العجوز بالمفاجأة الكبري، حين قال :

\_بل أنا الذي فعلت ذلك . .

وبرقت عينا د حكيم امدينة الحكايات وهــو لايصــدق مايسمعه، فمن المعروف أن هذا العجوز ينسلخ ويتحول لل فارس بالغ القوة وشديد المراس ، حين يضطر أن يطارد «الشبح الأزرق» ، خصمه اللدود ، كي يستميد المصانى الكبرى التي يسرقها من المدن. مثليا حدث في أكثر من مغامرة . . استعد الرجل وقال : \_ليس في مدينة الحكايات لصوص . .

وسرعان مافهم العجوز امايقصده الرجل لذا قال:

\_اطمئن ليس هناك لصوص في مدينة الحكايات . .

بدا كأنه يطمئنه أنه لم يقم بسرقة التكنولوجيا من المدينة ، وهى عبارة عـن تطبيقات العلـوم ، نظـر إليه كـأنه يستفهم مـاذا يقصـد بالضبط . قال العجوز :

\_ لقد وصلت المدينة إلى حد كانت ستدمر فيه كل شيء . . إنه جنون استبد بالناس ، الذين لم ينتبهوا إلى أهمية مالديهم . .

وراح بشرح له أن الحرب المتطرة بين الأطراف المتصارعة كانت ستدمر كل منجزات الحضارة ، وأنه قد تدخيل لا ليأخد التكنولوجيا ويقوم بإخفائها . بل ليمنع إسالة الدماء وما أغلى دماء الم

سأل احكيم المدينة 1: حسنا فعلت . . لكن أين خبأتها . .؟ وكان الجواب غريبا وغامضا . . استبد الغيظ بالشبح الأزرق حاكم المدية الزرقاء ، عندما عرف أن المعجوز قد سبقه وصلب مدينة ( المتاعب) والراحة سابقا -مالديها من تطور وتكنولوجيا ، وقرر أن يثبت مكانته ، صرخ وجاءت صرخته على شكل كلهات مسطوة على الشائشة الموجودة على صده :

\_ سوف أبيدهم جميعا . . سأقتلهم . . أنا أعرف أن هـ لـا يضايق أبناء "مدينة الحكايات" .

وأصدر أمره بتشكيل جيش ضخم من الجنود الزرق وأن يتسلحوا بكل ماللديهم من أسلحة متطورة يمكنهم بها الاستيلاء على سكان "مدينة المتاعب" ويتخذون منهم أمرى ويحولونهم إلى عيد عليهم أن يصبحوا مواطنين صالحين في المدينة الزرقاء.

بدت الأحداث وكأنها فرصة رائعة للشبع الأزرق أن يحقق مايريد ومايعتمل في صدره من شر. سأل رئيس أركانه المسلحة:

ر. و . . . كم لديكم من الجنود الزرق الآن ؟ رد رئيس الأركان المعروف باسم «الداكن» :

رد رئیس الاردال المعروف باسم الدادن . \_لیس لدینا سوی خسین جندیا أزرق . .

بدا الأمر كأنه الصاعقة نزلت على «الشبح الأزرق ، . تساءل :

ـ وأين الباقون . . ؟

وعرف الإجابة ، فالمدينة الزرقاء قد أرسلت الكثير من مواطنيها إلى بقاع متضرقة من المدن من أجمل أن يشيروا المتناعب بين الناس فيتحاربون ويتقاتلون وتنتشر رسالة المدينة الزرقاء الشريرة . .

أحس الشبع الأزرق) بالحيرة، فترى ساذا يفعسل ؟ همل يستدعى رجاله من مهامهم كى يشكل بهم جيشه القوى للسيطرة على مدينة «المتاعب» ؟

أحس بالتحمدي وأنه يجب أن يستولى على المدينة المنكسوبة بأي ثمن، وركبه العند، وقال لرئيس أركان حربه:

\_أخبرني كم يوما أمامك كي تجمعهم . .

رد الرجل: أربعة أيام . .

تنهد «الشبح الأزرق» وقال مغتاظا : \_إذن، أمامنا خمسة أيام كي نسيطر تماما على مدينة « المتاعب،

حسنا . . استدع رجالك فأمامنا مهمة عظيمة . .

(+)

وكان على العجوز أن يعود ثانية إلى مدينة ( التباعب، ، وعلى وجه السرعة ، بعد أن أحس بخطورة مايمكن أن يحدث في المدينة . فسرعان مساتسربت الأخبار إلى «مدينة الحكايسات» عها ينوي، «الشبح الأزرق» أن يفعله ، وأنه قد صدرت الأرامس إلى كل الجنود الزرق بسرعة العودة إلى مدينتهم من أجل تكوين الجيش الاحتياطي للاستيلاء على مدينة « المتاعب» .

ولم يكن هناك وقت للتفكير . بل للعمل .

ووسط الدهشة التي أصابتهم، فوجئ أهالي مدينة والمتاعب، بالمجوز يظهر بينهم، كان يرتدى ملابسه العادية التي يظهر بها عادة في شوارع المدن.

وعندما ظهر كان الناس قد استرهبوا الكارثة التى حلت بهم لكن المشكلة أمهم أحسوا بفداحة الأمر، كل الأطراف معا، وشعروا أن الأمر قد يكون سهلا على أى كائن لم يتلدق طعم الحضارة لكنهم عرفوا متمة الحياة مع منجزات التكنولوجيا والحضارة ، ولذا فليس من السهل أن يتأقلموا مع هذا الوضع الجديد .

> قال أحدهم : ـ هل تعرفون كم نحتاج كي نعود إلى الأمس . . ؟

ردت إحمدي النساء الشهيرات : نحتاج إلى ثبلاثين قرنا على الأقل . .

بدت كأنها تسد عليهم أى أمل . راحت المرأة تذكرهم بها جنت أيديهم، وقالت إن البشرية قد اجتهدت طوال ثلاثين قرنا من أجل أن تصل إلى هذه المكانة ، وإن الحضارة الحديثة لم تكن وليدة حضارة دون أخرى، فعندما توصل إنسان إلى شىء ٥ مفيد ، للبشرية ، فإن كل البشر يستفيدون منه .

قال مواطن آخر : لماذا لانستورد الحضارة من المدن المجاورة ؟ وسرعان ما جاء الرد :

ـ لا . . فالكارثة من نصيبكم وحدكم . . وعليكم استعادتها بأنفسكم . .

. ولم يكن المتكلم سوى رجل عجوز . بدت لهجنه غريبة في ذلك الاجتاع البدائي الذي عقده أبناه المدينة فوق ربوة صخرية قاحلة . تحت قيظ الشمس الحارة . . نظروا إليه وقد علت الدهشة العيون . ولكن البعض أحس بارتباح لشكله . . لذا سأله أحد الحاضرين : \_ حما . تعدق الطيق . . ؟

ـ همل تعرف الطريق . . . ! وتطلعت العيون إليه في قلق وهي تنتظر الإجابة . .

(11)

قال العجوز :

ـ الطريق صعب ، وشروطه قاسية . .

بدا كأنه يفتح مسلكا ويسد طريقا بهذه الكلمات . لكن سيدة قالت : \_هل هو أصعب من حياتنا الآن . .

قال العجوز، كأنه يملأ قلوبهم بالهلع والحسرة :

ليست حياتكم قاسية الآن . . بل متكون بالغة القسوة في الأيام القادمة .

سأل أحد الرجال في عصبية : هل تواسينا أم تلومنا ؟ فجمأة فـاطعتـه إحـدى السيـدات : لكـن أخبرنيا مـن أنـت بالضبط؟

ابتسم العجوز، ولم يتكلم راح ينظر إليهم بعينن هادتين وكأنه يرثى لأحواهم، ساد اللفط بين الناس. وشيئا فشيئا عم الهدوء كأن عليهم أن يسمحوا لهذا الغريب بان يتكلم فأسلوبه يبعث على الثقة والانتياح في الكلام.

ما إن ساد السكون حتى قال كأنه قد بدأ يتملك زمام الأمور : \_علينا أن نعرف خطورة ماينتظرنا . . كي نتعلم التضحية من

أجل الغد . . كان يتحدث بنبرة غربية . إنه يتكلم كأنه من سكان المدينة

المنكوبة . ورغم الخوف الذي يحاول أن يبثه في قلوبهم ، فإنه يضع أملا في حل المشكلة . . قال أحد أبناء المدينة :

ـ هل سننتظر طويلا . . قرونا من الزمان مثلا . . ؟

قال العجوز : لو انتظرنا أكثر من خمسة أيام فستتضعف حدة الكارثة . .

وارتعدت القلوب . وكأنها تنتظر الحل . فلاشك أن خسة أيام عمر قصير للغايـة في حياة الأمم . وهم الذين يتسوقمون أن ينتظروا وأحفادهم قرونا طويلة، هنا صاحت إحدى السيدات :

ــأنا مستعدة للتضحية . . أن اموت في سبيل وطنى . . إنها امرأة سن أنصار الفريق الشاني ، في تلك اللحظـات قال

رجل من الفريق الأول : \_وأنا . . مستعد للتضحية . .

قال العجوز: لن نضحي بأنفسنا . . بل بفلذات أكبادنا . .

وارتجفت القلوب . فالصغار الذين يقصدهم هم المستقبل ، والأمل . فهـل يضمحون بهم مـن أجل إنقـاذ الموقف . ؟ يـالها من خاطرة !!

#### (11)

#### قال العجوز:

ــلـن ينقذ المدينة ســوى أبناء المستقبـل . . حتى يتذكـروا هذه المأساة، و يتعلموا منها ويعلموها لأبنائهم . .

لم يكن هناك وقت للتردد والتراجع . فأمام حجم هذه الكارثة

المتظرة، راح الأهمالي يفكرون في أن يفعلموا شيشا لم يعرفوا كيف ستكون التضحية ، لكن كمان على الآباء من الفريقين أن يختماروا أربعة من خيرة الصبية كمي يمارموا لعبة التضحية .

وبدأت منافسات من نوع جديد .

منافسات بين أبناء الفريق الواحد . بل بين أبناء المدينة التي تكاتفت ونسيت أسسها المؤلم ، وأيضا بين الصبية والبنات من أجل أن يدخلوا لعبة التضحية . . وبدا أنه من الشرف أن ينضم الأبناء إلى اللعبة الخطرة المنظرة .

وأمام المنافسة الشديدة بين الأهالى ، وأيضها بين الصغار، ولأن الوقت لإنسع لضياعه تم إجراء فرعة مريعة وقع فيها الاختيار على أربعة من الصبية والبنات الذيس عليهم أن يدخلوا مصرهم

وأعلنت الأسماء : رانيا وشهيرة وحازم وفادى .

أقبل العجوز نحوهم وهو يبتسم، بينا دقت القلوب رجفة، فهل هؤلاء الصغار ينتظرهم مصير مجهول ؟ هل سيصبحون قربانا من أجل انتهاء الكارثة . لذا كان من الغريب أن يبتسم العجوز وهو يقول :

ـ هل أنتم مستعدون لأقوى مغامرة في العالم ؟

ردت رانيا: ماذا تقصد ؟

بدت كلماته غريبة، فأبناء مدينة " المتاعب ، الراحة سابقا ، لايعرفون مـاذا تعنى المغامرة . تصـورها أحـدهم شيشـا خطيرا ، أما شهيرة فقد تصورت أنها لعبة البكترونية ستعود إليها من جديد .

قالت إحدى السيدات : بلادنا مسحت كلمة ( المغامرة " من قواميسها منذ سنوات طويلة .

رد العجوز :

\_إذن ، دعـوهــم لى . . سنجتـــاز المخــاطــرات الكبرى . . وسنتمتم كثيرا . وأتمنى أن نعود سالمين . .

ويدت الحسرة في الـوجوه . فهـذا العجوز يشكـك في أن يعود الصغار من جديد، ترى ماذا هناك بالضبط . ؟

(11)

كان العجوز هو الشخص الوحيد اللدى يعرف أين اختبأت مكونات الخضارة التى تناثرت فى خمسة أماكن سرية بعيدة ، الإيمرف طريقها أحد مسواه . ولن يعيدها أحد، أيضا سواه . . ورضم المخاطر التى لاشيل لها ، فإنه مستعد أن يصلح من غلطته باختطافه الحضارة والتكنولوجيا . وإطلاق سراحها كى تعود إلى أماكنها التى جاءت منها .





إنها هناك في أماكن بعيدة . متسائرة . . ومن الصعب تجميعها ثانية . . فهمذه الأشياء الغالية قد تراكمت لدى البشر من ألوف السنين ، الواحدة منها تلو الأخرى . ببطء شديد في أول الأمر . . شم زادت سرعة اكتشافها ، وفي القرن العشرين ارتفعت نسبة السرعة لدرجة أن الناس أطلقوا عليه اسم قرن التكنولوجيا .

لدا فعندما اختفت لم يكن يتصور أن تجميعها سيكون من دروب المستحيل . . إنها هناك مبعثرة فى وديان تفصلها مسافات شاسعة ملينة بالمخاطر . .

ولحسن الحظ فإنه يعرف الطريـق إلى أول واد . وادى الأحجار المقدسة إنه مكان بعيد ، لكن من السهل بالنسبة له أن يصل .

هـاهـو الخوف لايزال يسيطر على الأصـدقـاء الأربعة الـذيـن سيرافقـون العجوز في رحلتـه الميرة . فـلا أحـد يعرف مـاذا تعنـى الأشاء الد. بنطق مـا، خاصة حمر، قال :

\_اسمعوا ياأصدقائي . . لاتنزعجوا حين ترونني وقد

انسلخت . . بدت كلياته غويبة ، فيإذا يعنى بالضبط . . وكى يهون عليهم الأمر قال :

\_أقصد عندما أتغير . .

وخارج مدينة 3 المتداعب ٤ بدأت الرحلة . لم يكن أمامه سوى استخدام البساط الاليكتروني الذي يسابق الرياح العاتية ، ويقطع المسافات الطويلة في أقصر الأزمنة .

وما إن طار البساط في الجو حتى ملأت الحسرة قلوب الراكبين عندما رأوا شكل المدينة من الجو ، وقد تحولت إلى كهوف حجرية كان يعرف أن عليه أن يعمود قبل خسة أيام من أجل مواجهة والجيش الأزرق، الذي لإمكن لشيء أن يصده سوى الإيبان والتطور والتكنولوجيا .

ولـذا ، تولـدت الرغبة قرية فى ان يتحقق هـدف الرحلة . وانطلق البساط بسرعة هاثلة نحو اللازمان واللامكان ، إلى حيث بلاد الفنطازيا المثيرة المليمة بالألوان المثيرة التي لم يسبق لبشر أن رآها . والتي تخفى، وراءها مغامرات أكثر إثارة من الخيال . .

إنها حرب حقيقية ولكن من نوع غريب . .

فسرعان ماصدرت الأوامر العَّليا لأَيْناء فعدينة الحكايات؛ ان ينتشروا فى المدن من أجل صرقلة عملية تجميع الجيش الأزرق، وأصبح أسام كل مواطن من هذه المدينة مهمة مقدسة، مى أن يمنع تماما أعضاء «الجيش الأزرق» من العودة إلى بلادهم. انتشرت الأخبار عن طريق المتدويين السريين بين مدينة الحكايات والمدينة الزرقاء .. وعلم «الشبح الأزرق» بها تنويه مدينة الحكايات ، فأصدر أمره إلى رجاله بالتخلص فورا من أى مراطن من هذه المدينة يشاهد في أى مكان في العالم . . في كمل المدن والغرى والكفور . . في كمل المدن

وبـدا كـأن أول حرب مـن نـوعهـا سوف تنـدلـع بين المدينتين الكبيرتين . .

وأحسره الشبيح الأزرق، إن عليه تغيير خططه تماما . وأن يستولى على للدينة المنكوبة بأسرع وقت وبأساليب مغايرة . . فقال لرفس أركان حربه :

يلقد قررت أن أنتقم منهم بالتكنولوجيا الضائعة . . سأعيدها إليهم . . ولكن هل تعرف ساذا سأعيد؟ سأعيد لهم تكنولوجيا الدمار . . القنابل النووية والأسلحة الكيمياوية . .

ظهرت كلهاته على الشاشة كأنها حروف النار تندلع . وتندفع وأخيرا ضحك، كانت قهقهته غربية ، ورغم ذلك ابتسم رئيس الأركان .

ياله من شرير فعـلا! لقد قرر أن يطارد العجوز مـن أجل أن يمنعه من إحضـار كافة رموز التكنولـوجيا المتناثرة هنـا وهناك فهو الوحيد الذى يعرف الطريق . . وكان في نيته أن مجضر نقط الضار من التكسولوجيا ، لاليستولي بها نقط على المدينة المنكوبة . . بل وليجعمل العمالم كله في نفس الحال . مجارب بعضمه ويسممي إلى الدمار .

وأمر بأن يخرج جنوره الخمسون الباقون في المدينة معه . إنهم من حرسه الخاص و يعرف انهم لايرفعون سلاحا، إلا وحولوا المعركة التي يدخلونها إلى دمار حقيقي . و مذات المدكة المدة . .

(10)

تممد العجورة أن يجعل الصخار يعيشون في جو حالم ، مليغ بالمشاهد الدوردية ، فهو يعرف أنهم أكثر سذاجة ويراءة من أطفال المدن الأخرى . ولذا فلم يجب أن يصدمهم، بل ودأن يجعلهم سعداء هائين . فهو الوحيد الذي يعرف أي خطر هم مقبلون عليه ، إنهم جيعا غير مدريين على القتال والمواجهة وليسوا مستعدين للمغامرة . بل ولايعرفون معناها . .

انطلق البساط الالكتروني؛ بكل سرعته حاملاً فوقه مجموعة المغامرين ولايمرفون إلى أين يذهبون عدا العجوز الذي راح يدعو الله أن يوفقه في رحلته . إنه يعرف أن «القط الشارد» الذى سلمه التكنولوجيا في خمسة أكياس مصنوعة من فتائل الذهب قد وصل الآن إلى هدفه وعليه أن يستعمد الأكياس, الواحد وراه الآخر .

فجأة بدأ الأفق يتلون بلون قرمزي غريب الشكل هتف «فادي»:

ماهذا . . انظروا . .؟

هلعت ( رانيا ) وهمى تردد : يا إلهى . لم أر شيئا مشل هذا من قبل . .

عبن . . كان الأفق قد تحول تماما إلى اللون القرمزى . وكأن هناك حريقا هائلا قد اندلىم صاحت شهيرة :

\_كأنها غابة النبران . .

\_ كام عابه النيران . . رد العجوز : بل هي كذلك فعلا .

سأل حازم: هل سنطفتها . . ؟

لم يشأ العجوز أن يغلف الأمور بغموض يزيد من حالة الحيرة ،

\_بل سنشعلها أ ا

وكاد الصغار أن يـرتدوا إلى الخلف . فهذا يعنــى أى خطر هـم مقبلون عليه ، لم يكـن هناك وقت للتراجع ، فـالبساط الالكترونى يندفع بقوة، وكـأنه سوف يقفز داخل الأفق القـرمزى الذى أصبح

أكثر قربا . صرخت شهيرة :

ـيا إلهي . . نكاد أن نحترق !!

وردحازم هلعا : بل نحن نحترق .

كانوا قد دخلوا بالفعل داخــل المنطقة الملونة ، وشاهدوا النيران تتأجيح كأنها سوف تجذبهم جميعا تحرقهم .

(11)

وبحركة بالغة المهارة . ارتفع «البساط الألكتروني» إلى أعلى . وأفلت باعجوبة من ذلك اللهب القرمزي الذي أطلق التين الأعور نحوه .

لقد دخلوا وادى الحجر المقدس . الذي يحوسه هذا التين صاحب الألف لهب ، فكل نفس ينطلق منه عبارة عن السنا النيران يمكنها أن تحرق أى شىء ، خاصة بمجرد أن يقترب أى شخص عرب ، ب

هنا أمسك العجوز مكبر صوت صغير وانطلق ينادى :

وهنا انطلقت صرخة التنين معبرة عن الفرح والكراهية ، ثم جلجل صوته في الأفق ، وقال : - رائع . . إنها بضاعتنا رجعت إلينا . .

صاح العجوز في مكبر الصوت :

\_إنها أمانة . . يجب أن نأخذها . .

بغضب شديد ، جاء صوت التنين الممزوج باللهب المنطلق حول ( البساط الألكتروني، :

\_قلت لك إنها بضاعتنا . . الحجر المقدس سعيد الآن . .

إنه يتكلم بكل جدية ولايمزح . إذن فالأمر جاد، فهنا كان أول مكان عرف الإنسان فيه فائدة النيران , وهنا قام أحد الأجداد ذات يرم بحك قطعتين من الصخر ببعضها . واستطاع أن يمولد أول شرارة نيران واستخدمها في تطوير حياته في الطهمي ، والتدفئة منذ ذلك الحين وحتى الآن . .

إذن فالتين الأمور على حتى حين قال إن بضاعته رجعت إليه فلاشك أنه سعيد لأن الشرارة الأولى رجعت إليه ثانية . تلك الشرارة التي توزعت في كل أنحاء العالم ، بعد أن عرفها الإنسان واستطاع بها أن يقيم أولى خطرات الحضارة .

كان هم التنين هو أن يبعد «البساط الألكتروني، عن الوادي بأى ثمن ، لذا راح يزجر بكل مالمديه من قوة فانطلقت النيران من حوله ، بل إنها لمسته ، ولولا اندفاعه بكل قوة لاحترق . صرخ الصغار في داخل البساط وصاح أحدهم في ذعر : .

ـ نريد أن نعود إلى بلادنا . .

رددت شهيرة : ــ لانړيد أن نحترق . .

وارتبكت الأمور برزيادة الصراخات، ويداكأن العجوز سوف يمتثل . وقرر أن يعمود من حيث جاء أمام إلحاح الصغار . . إنها المرة الأولى في تاريخ حكايات الفنطازيا التي يقرر فيها أن يعود دون أن تحقة هدفه . .

## (17)

فجأة رآه بجيوشه . .

إنهم قادمون وراءه . . إنه «الشبع الأزرق» وحرسه الأشداء . أحس أن معركة سوف تبدأ وأن أى مواجهة لن تكون أبدا في صالحه فسوف يدفع هؤلاء الصغار حياتهم لو حدث أى اشتباك .

وتوقف االبساط الألكتروني؟ في الجو . . وأحس العجوز بحيرة وراح يفكر بسرعة ، وتذكر طارق بن زياد حين خطب في جنوده : «البحر من ورائكم والعدو أسامكم ؟» ثم قرر أن نختار بين أمرين إما أن يعرض الصغار لمركة غير متكافئة ، أو يعود ثانية نحو وادى الحجر المقدس حيث ترجد أول حجارة أشملت النيران

فوق سطح الأرض .

وقرر أن يدخل الوادي بأي ثمن . .

ودار «البساط الألكتروني» نحو النيران القرمزية المنطلقة من فم التنين، وتحركت دوامة اللهب بسرعة، ووسط هلع الصغار كان أمام العجوز أن يتصرف وأن يجملهم أكثر ثقة فيها يحدث أمامهم . قال بصوت أجش لم يسمعوه من قبل :

ـلاتندهشوا . .

ولم يستطع أن يمنعهم من الدهشة . وهل في إمكان أحد أن يعنم إنسانا من الدهشة؟ خاصة مجموعة من الصبية وجدوا أنفسهم أمام ثلاث مخاطر مثيرة للغاية . تلك النيران القرمزية الني توشك أن تطوهم . وذلك «الجيش الأزرق» الذي يطاردهم . ثم المجوز الذي لم يصبح عجوزا بعد ، بل راح يسلخ للي إنسان آخر، يبدو مفسول العضلات قوى الجسد . يرتدى زى المحارب، يمسك بين يديه سيفا ضخها الإمكن الأحد أن مجمله إلا أبطال وفع يمسك بين يديه سيفا ضخها الإمكن الأحد أن مجمله إلا أبطال وفع الاتقال .

انتصب جسد «الفارس النادرة ثم راح يوجه سيف، نحو الأفق وبكل مالليه من قوة ، سحب طرف السيف الذي تحول إلى قوس ضخم فى طرفه كرة بيضاء أشبه بالثلج . وبلغت الدهشة حدها .

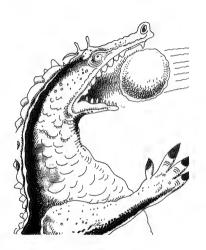

وهم يرون العضلات المنتفخة ، وهي تكاد تنفجر أسفل جلد الفارس الذي أطلق السهم، فانطلق في الأفق محدثًا صفيرًا عاليا .

كان هـذا المنظر وحده كفيلا أن يئير الرعب في قلب التنين الأعورة الـذي استطاع بعينه الـواحـدة أن يـرى كرة الثلبج وقـد تضخمت كليا دارت في الأفق ، وراحت تتناثر داخل اللهبب الذي طلقه من فمه .

لم يمكنه أن يفكر فقد أعجزته الـدهشة عـن التفكير . وبدا كأنه يستسلم لمصيره .

## (14)

ارتبك «الشبح الأزرق» وجنوده وهم يشاهدون الأحداث تسير بمثل هذه السرعة والإثارة . فقد انطلقت كرة الثلج بكل قوة نحو النيران . ثم غيرت اتجاهها بسرعة ، وإندفعت نحو فم التين المقتوح وغاصت في أعياق جوفه خلال ثوان قليلة .

بكل ثقة ودون أن يلتفت إلى الصغار ردد «الفارس النادر »: \_ هذه الكرة الثلجية تنمو كليا اقتربت من النيران حتى تحدث مفعولها.

بدا كان «الفارس النادر؛ قد تملك زمام الأمور . وعلى مسافة غير بعيدة وقف الجنود تحت قيادة «الشبح الأزرق» ينظرون في دهشة والذي ردد في أعيانه : \_ آه . . لقد نسيت أنه واسع الحيلة . .

وتذكر المغامرات السابقة . فكم هزمه «الفارس النادر ٤. لكن هذا لم يمنعه أبدا أن يطارده مجددا، خاصة أن تصديه هذه المرة يجعله في موقف حرج أمام اتباعه . وشعر أن القضاء عليه حتمى . رأى «الشبح الأزرق» كيف ابتلع التين الكرة الثلجية ، وسرعان ما راح بطنه يؤلمه ، وبدات ألسنة اللهب في الخفوت شيشا فشيئا حتى تلاشى اللون القرمزى الذى غطى الأفتى .

في تلك اللحظات صاحت رانيا:

\_لقد اختفت النيران . !!

ردد الفارس النادر : لاتفرحوا . . فنحن لانريد للنيران أن تنطف ً . .

وهنا تذكر الصغار ما ألم بمدينتهم المتطورة ، إنها الآن محرومة من النيران ، ولأشك أن ذريهم يعانون كثيرا بدون هذه النيران. فجأة تنبه «الفارس النادرة أن خصمه اللدود «الشبح الأزرق» موجود وراءه فانطلق نحو التين ، وأمسك مكبر الصوت وقال :

\_أيها الأعور . . أين خبأت الكيس الذهبي . .

لم يتمكن التنين من الرد ، فقـد كان يتلوى، وأخـذ يتوصد أنه سوف ينتقم منهم جميعا ، أما الفارس النادر فلم يكن لمديه وقت ليشرح أن الأمر جد خطير، فالاشك أن انطقاء النيران في همذا الوادى أمر بالغ الخطورة ، وهو يعنى أن العالم كله كفيل أن يعانى من نقص في النيران وهو أمر بالغ الخطورة .

لذا عليه أن يعيدالنيران بأقمى سرعة . . وأن يتصرف بحيث لايصل «الشبح الأزرق» إلى الكيس الذهبى الذى عليه أن يضع فيه الحجر المنشود . .

اقترب البساط الألكترونـي مـن التنين وسرعـان مـا انكشـف الغطاء الشفاف الذي كان يغطيه، وقال :

\_اسمع يا أعور . . اعطنا الكيس الذهبي . .

وبصوت يثير الرثاء، قال التنين :

ـ ألا ترانى أتالم . . أخبرنى من أين جثت لى . .

وسرعان ماتم الاتفاق . بدت النيران كأنها ستخبو للأبد من بطن التين وهنا ظهرت الأحجار فى الوادى . إنها أحجار كثيرة متعددة الأشكال ذوات لون قرمزى عيز ، لكنها تكاد أن تفقد بريقها بعد أن خبت النيران ، أو تكاد فى الأفق . .

أسرع «الفارس النادر» بالقفز من فوق البساط الألكتروني ، بينها بقى الصغار ينظرون في دهشة دون أن يكون لهم حول أو قوة . أحس «الفسارس النادرة بـالأرض تتأجع من تحته ، أسرع بـالتقاط حجرين كبيريــن ثم التفت إلى التنين وقال وهــو لاينوى أن يمسك بالحجرين :

ـ لاتكن عنيدا . اعطني الكيس الذهبي .

إنه يعرف أن من المستحيل أن يمسك بأى حجر قرمزى بيديه وأن الكيس المذهبي هو الشيء الموحيد الذي يمكن أن يضع فيه الحجرين القرمزيين .

إنه يتسألم بشدة ، فالكرة الجليدية تتحرك في أحشسائه وتكاد أن تتمكن من إطفاء ألسنة النيران الأخيرة ، بدا التين عنيدًا للغاية ثم تمدد فوق الأرض ، بينها كان الجنود الزرق يرقبون المشهد كأنهم ينتظرون اللحظة المناسبة للدخول :

فجأة سقط الكيس الذهبي، صاحت شهيرة : \_انظر . . هذا هو الكيس . .

التفت الفارس نحو الكيس الذى سقط من أحد حراشيف التنين، بدا الامعا ، أراد حازم أن يقفز كى يلتقط الكيس ، لكنه أحس بالنران المتبقية تكاد أن تحرقه .

بدا المنظر مهيبا، فهذه الأحجار تكاد تفقد بريقها ، وهذا دليل أن النيران بدأت تخبو ، إنه صوقف بـالغ الخطـورة فعلا . بسرعـة اندفع «الفارس النادر» والتقط الكيس الذهبي شم وضع فيه حجرين صغيرين، وردد:

ـ هذا كيسى . . ؟؟

فى تلك اللحظات ، عادت الأشياء تتحرك بإيقاع أكثر سرعة فقد أمره الشبح الأزرق، وجاله بأن يطلقوا سهامهم نحو البساط الألكتروني، وإن يدمروه من أجل الحصول على الكيس المذهبي بأى ثمن، وفي نفس الموقت كادت التيران ان تخبو تماما من الوادى، ووجد الفارس النادر أن عليه إن يتصرف قبل أن تفلت الفرصة .

ولم يكن لأحد أن يعرف من سيكون المنتصر ولا متى سيحدث في هذا الجو المتأجج ؟

(۲۰)

وبكل سرصة ، أخرج سيفه وراح يموجهه نحو التنين، وبكل مهارة داس على طرف، وقد تحول إلى قوس عمالاتي وسرعان ما استطاع أن يسحب كرة الجليد من بطن التنين الأهور الذي انتفض وانطلقت منه النيران التي حولت المكان كله إلى كتلة من النيران القرمزية .

صرخ التنين :

\_سوف أريك أيها «الفارس النادر» . . سأحرقك . . وأطاردك حتى نهاية العالم .

أندفعت ألسنة اللهب المتأججة من فم التنين، بينها إرتبك «الفارس النادر ، الأزرق لهذه المفاجبات غير المتوقعة، وسيطرت النيران على الأفق بينها صساح «الفارس النادرة كأنه يهدى من روع رفاقه الصغار:

ــ لاتفزعوا . . سوف نهرب . .

وانطلـق البسـاط الألكترونـي، يحاول الخزوج مـن دائرة النيران بأسرع وسيلة ممكنة . بينها بدا التنين كأنه قرر مطاردة الفارس ورفاقة إلى خياية العالم.

وفي داخل ( البساط الألكتروني ، كنان التنين قد قرر أن يفعل شيئا فعليه أن يعيد على وجه السرعة الكيس الذهبي إلى مدينة «المتاعب» - المراحة سابقا - من أجل أن ترجع النيران، ولعل هذا يعطى الثقة في قلوب السكان قبل مواجهة الجيوش الزوقاء والتي يمكنها الحضور خلال الأيام القليلة القادمة .

\_هل تعلمتم المغامرة ؟

قال سأل:

رد فادى : إنها لذيذة . . بل رائعة . .

بدا الحماس على وجه الصغار ، وشعر الفارس أنه يمكنه أن يستعين به في أمر خطير . قال :

ـ هل أنت مستعد للمغامرة وحدك . . ؟

لم يشأ أن يرفض فقد وجد نفسه في قلب المغامرة، وأحس بطعم البطولة لأول مرة، لذا قال: اطلب وستجدني فارسا مثلك . .

قال الفارس: إذن عليك أن تعود وحدك . . ومعك الكيس الذهبي . .

بدا كأنه يطلب المستحيل ، فكيف يمكنه أن يعود وحده إلى مدينته وسط رجال «الشبح الأزرق» المتربصين بــه ، ووسط النيران التي تكاد أن تلامس البساط الألكتروني .

لم يكن هناك وقت للقبول أو الرفض ، أو التردد . بسرعة أخرج «الفارس النادر امن مخلاه البيضاء مظلات جوية راح يضعها حول ظهور الصغار الثلاثة : رانيا ، شهيرة ، وحازم . ثم قال :

\_اطمئن ، كل شيء مبرمج . .

وتركموا فادى وحمده وقفزواً فى الفضماء وسط النيران المتسأجمجة والأخطار الحقيقية . ( ٢٠ )

كان مشهدا مثرا للغابة . . .

فقد دفعت الرياح الساخنة الناجمة عن النيران ، بالمظلات إلى



مسافات بعيدة بينما انطلقت الجياد الطائرة التي يركبها الجنود الزرق خلف المظلات ، أما البساط الألكتروني فقد اختضى تماما عين الأنظار.

إنه ميرمج لكل المهام . . فيا ، إن ابتعد عن العيون حتى انطلق عائدا نحو مدينة ( المتاعب » حاملا ( فادى » ومعه الكيس الذهبي وبداخله الحجران القرمزيان ، من أجل إعادة النيران إلى المدينة المنكوية .

وقف «الشبح الأزرق» في حيرة وهـ و يرقب المنظر، ثبم أشار إلى رجاله أن يطارورا «الفارس النادر» دون أن يتنبه إلى عـددهم وأنهم نقصوا الآن واحـدا . لقد تصور أنهم قد قضروا في الفضاء بعـد أن أحرقت النيران البساط الألكتروني .

وبينها أمر «الشبح الأزرق» رجاله أن يطاردوا الفارس ورفاقه ، أحس التين الأعور بالغيظ الشديد ، ليس فقط لأنه فقد الكيس الذهبى، بل لأن «الفارس النادر» قد أصبح الآن بعيـدا عن دائرة سيطرته . . لكنه ردد :

- لاتفرح كثيرا يا " نادر " لقـد وصلت إلى الـوادي الأملس . . وسوف أرسل لك صديقي الحميم " الديناصور العصبي " .

الوادى الأملس . ياله من مكان بالغ الخطورة . إنه هناك ممتد

قبل أن تلمس أقدامهم الأرض ، صاح حازم :

\_إنه الجليد . .

ثم سقط فموقه وعلى الفور انزلقت قدماه واندفع يسزحلق عليه ومالبث أن تبعه كل من رانيا وشهيرة . بينيا صرخ االفارس النادره : \_حذار . . تماسكوا . .

لم يكن يعرف أنه قد رصل إلى الوادى الألملس . بل كان يتصوره وسط الضباب الكثيف الذى خلفت، النيران أنه سينزل فوق الوادى المنحدر . ولم يكن لديه وقت للدهشة ، ولا حتى للاستجواب فقد انزلق الأريمة نحو مجهول الإموفون أين نهايته بالفسيط . .

وفي أعلى المنحدر انطلقت ضحكمات (الشبح الأزرق؛ المذي قل أن يضحك وهو يرى خصمه اللدود قد وقع في شرك لانخرج منه قط.

#### ( 27)

إنه واد بالخ الخطورة . . هنا حيث لانسى، يمكن ان يبقى شابنا. حيث لايـوجد أى احتكـاك يمكـن أن يمنـع الأشياء مـن الاندفاع .

ولكن هداً لم يوقفهم فكانهم يضعون ولاقات في اقدامهم أو يلبسون عجلات صغيرة تنحدر بهم . وواحت القلوب تدق بعنف وصاحوا جميعا :

\_النجدة . . النجدة . . نحن في خطر !!

كان «الفارس النادر؛ يتزلج وراءهم ، وبدا كأنه فقد السيطرة على نفسه ، بينها طارت الجياد حاملة الجنود الزرق وزعيمهم «الشبح الأزرق» ، وقد أحسوا بالشياتة الشديدة فيا يحدث لهم ، أدرك الفارس أن عليه ان يتصرف بأى ثمن . فلاشك أن االصغار في حالة رعب شديدة .

وبينها الأمور تتحرك بهذه السرعة الجنونية اخرج سيفه الممشوق وراح يغرده فى الهواء وتناثرت مظلته وراءه . . ثم قفز بالسيف بكل مالديه من قوة .

علا السيف في الهواء . واقترب من الجياد الطائرة التي راحت تصهل في فزع شديد . صاح الشبح الأزرق؟ :

\_امسكوا هذا السيف . . إنه رمز القوة . .

لكن الجياد الخالفة لم تجرؤ على الاقتراب منه ، وهو في طريقه نحو الأفق ، ثم نزل من أعلى ، وانغرس في الأرض الملساء بينا النفع الفارس النادر بكل قوته وقد بدت المظلة التي تعلق بها تعاند الريح ، وبكل مهارة لاتعادلها أي مهارة في الدنيا، تمكن من ان يسابق الصغار واقترب من السيف المغروس في الأرض الملساء وامسك به .

كان مشهدا مهيبا يستازم عضلات أقىرى من الجبال العالية ، بدت قوة الاندفاع متناقضة مع قوة العضلات واندفعت الريخ تصرحى . وقيضت يداه على مقيض العضك و وتناثرت المظلة بحياها الطويلة لمساة طويلة . ثم راح «الفارس النادرا يلف بكل مهارة حول السيف الثافت أحبال المظلة ، حول سيقان الصغار بينا ماساح «الفارس النادرة» :

\_تماسكوا . . حذار أن تقعوا . .

بدا المشهد مهيبا للغاية . وكان من الواضح أن الصغار لن يمكنهم أن يتهاسكـوا مع قوة الانـدفاع الـرهبية ، رغم قـوة أحبال المظلة .

( ۲۳)

هبط «البساط الألكتروني» فجأة فوق أطلال المدينة المنكوبة. .

بدا الحال مثيرا للرؤاء فى تلك اللحظات، فالليل بارد وبالغ القسوة ، وأبناء هذه المدينة اعتادوا استخدام المدافئ وأجهزة التكييف فى بيوتهم التى اختفت .

وحول المدينة المنكوبة ، نقصد الكهوف ، اقتربت الذئاب تريد ان تبحث عن فرائسها . وكانت ذئابا جائمة . وتوقع أبناء المدينة أن تقوم ممركة غير متكافئة بينهم وبين الذئاب ، ولمذا راحوا يتكاتفون معا ويلتفون حول بعضهم من أجل رد الخطر.

وما إن نزل " فادي " من فوق "البساط الألكتروني" حتى صاح في أهله وأبناء المدينة الباردة المظلمة الخاثفة :

\_ابشروا فقد أحضرت الحجر القرمزي . . لم يتبينوا سلامحه وسط الظـلام . ولم يفهموا شيشا مما قـاله . لم

م يسيور أحد أن النجدة قد جاءتهم . يتصور أحد أن النجدة قد جاءتهم . امسك فادى بقطعتى الحجر القرمزى ، وراح يقترب من الأرض

امسك فادى بقطعتى الخجر القرمزى ، وراح يقترب من الارض حيث بقايا الأهشاب وقام بحك الحجرين معا بكل حماس وفرة ، حماس المذناب التى كمادت ان تقترب وهى تـزأر بــوحشية وتكماد ندخرا من أبراب الكهوف العديدة . .

صاحت أم فادى غير مصدقة ماتراه .

ـ ابنى . . لقد عاد . . واندفعت نحوه فى الظلام وقــد تملكتها لهفة الأم أن تحمى ابنها من الذئب القادم نحوه يكاد أن ينهشه، ينيا أخذ يحك الحجرين بكل قوة فجأة اندفعت شرارة النيران نحو الأعشاب، وسرعان ما اشتعلت، ينيا اقتربت الأم تحاول أن تمنم الشر عن ابنها.

وكانت مفاجأة أن اشتُعلت النيران في الأعشاب . ثـــم راحت تتحرك في المكان ، وسرعان ما ارتدت الذئاب إلى الخلف خائفة من الندان . .

يطردوا الذئاب وإن يطهـــوا الطعام المتوفر لـــديــم ، وإن يضعوا ذلك الحمل الــــدى ذبحوه وكـــادوا أن يأكلوه نيشا ، وجذب لحمــه شهية الذئاب .

صاح رجل من أبناء المدينة وهو يشاهد هذه المعجزة الغريبة : - يا إلهي . . لقد أعدت إلينا أول مظاهر الحضارة . . النار .

وراح يطلب منهم ان يجتمعوا للصلاة ، لشكر الله على هله النعمة التي جاءتهم على حين بغتة .

(Y£)

كان صوت الفارس النادرة مهيبا ويدفع من يسمعه أن يسترد ثقته بنفسه ، ولذا تماسك الصغار المنزلقون ، ولم يقع أحد منهم فـرق الأرض حين النفت الأحبال حسول سيقانهم وتنمهم من الاستمرار في الانزلاق . صاح الفارس :

\_رائع يا أبطال !!

أحسوا أنهم أبطال فعلا، بينها شعر الفرسان الـزرق أن الفرصة قد حانت كى يصطادوهم من أعلى، فسأل رئيس الأركان «الشبح الأزرق»:

ـ سوف نرميهم بالنبال . . مارأيك ؟

وجاء رد «الشبح الأزرق» حازما على شاشته المعلقة على صدره:

\_ليس قبل أن نحصل على العجلة الحديدية . .

لم يكن هناك وقت للرد، ففي تلك اللحظات تحطمت القشرة الأرضية تحت السيف المغروس فوق السطح الأملس، وتكسرت تماما وبدا كأن هناك وحشا عملاقا واقدا هناك، وأن السيف قد انغوس في ظهره، فأيقظه من نومه الطويل.

تكسرت القشرة وراح الصغار ينقلبون فوق المنحدر الذي صنعه ذلك الوحش العملاق الذي كان نائيا في تجويف الجبل . وتعلق «الفارس النادرا بسيفه فارتفع معه حين نهض الوحش ونصب قامته العالية ، بعد أن أزاح عنه كل الوادى المتزلق ، وراح يزيجر بينها هنف الفارس النادرة :

- ياإلهي . . إنه الديناصور العصبي . .



وياله من عصبى ذلك المديناصور العملاق، خياصة حين ينغرس السيف في ظهره، تحرك ذات اليمن وذات اليسار بكل غضب، وكأنه يتألم من الغرس الذي في جسمه. وهو يحرك وأسه كأنه غير قادر على السيطرة على المؤقف.

دفع ذيله بكل عنف ، يريد أن يضرب به «الفارس النادرة لكن ذيله لم يطله . حاول أن يهتز بكل قدوة لعله يسقطه ، لكن الفارس وضع كل قوته في يديه ، وتعلق بالسيف كأن هذه هي الطريقة الوحيدة لعدم السقوط من أعلى .

ورسط محاولته للسيطرة على الموقف كان ينظر نحو المنحدو ورأى الصبية يتساقطون، فأحس أن عليه ان يتدخل قبل أن يتفاقم الأمر . ولكن الأمر بـدا وكأنه فلت زمامه، فها هو المديناصور قد بلغ به الغضب أشده . وهو على استعداد أن يدهسه ، حتى وإن اضطر أن يرقد فوق الأرض ويحطمه تماما .

وبالفعل سرصان ما ارتمى فوق الأرض ، وكأنه يود أن يتخلص من آلام حتى ولو اضطوه أن يفعل أى شىء مجنون فى الدنيا . . وبينها همو يرتمى نحو الأرض أشار «الشبح الأزوق» إلى رجاك أن هذه هى الفرصة الأنسب للتخلص من خصصه الأزلى «الفارس النادر» . قبل أن يرتمى «الديناصور العصبى» فوق الأرض. أطلق أحد الجنور الزرق من مسدسه الليزر طلقة أصابت الديناصور في كتفه فانطلق يزجر واشتد غضبه، ولم يكن أمام «الفارس النادر ،سوى ان يقفز من أعلى بكل مالديه من مهارة.

ووسط غضبته تمكن الديناصور أن يمد زوائده ، وان يسقط ثلاثة من الجنود الزرق فوق الأرض ، وسرعان ماتولدت لديه رغبة قوية في الانتقام رشهوة للثأر . .

لكن «الفارس النادر »، كان قد وصل في تلك اللحظات نحو أرض المنحدر سالما بعد أن مبط مستخدما عباءته كمظلة ، وأصبح كل همه ان يوقف انحدار الصغار بكل ما لمديه من قوة . . كان أهم شيء بالنسبة له هو أنه استطاع أن يتخلص من المأزق، وأن يخرج صيفه من جدد الديناصور الذي ظل نائي تحت سطح الوادي

الأملس عشرات الألوف من السنين . .

الآن ، هذا هو «الديناصور العصبى»، وقد استبد به الغضب يريد ان ينتقم عن أيقظه بأى ثمن . لذا اسرع نحوه يريد أن يدهسه تحت قدميـه وجسمه الثقيل ، وبـدا كأن سباقـا شرسا قد بـدأ ولن

ينتهى . .

مرة أخرى، فكر في أن يلتقط الصغار قبل ان يلحق السوء بهم، ولما كان قد تخلص من مظلته ولم يعد أمامه سوى عباءته، فإنه راح ينثرها فى الهواء وتطايـر معها ،حتى وصل إلى سفح الجبل وأخذ ينظر وصول الصغار الذين كانوا ينحدرون بشدة .

قالت شهيرة لاهثة بعد أن التقطها الفارس: - ماذا حدث . ؟ نكاد أن نموت . .

وهتف حازم : الحمد لله . . لقد وصلنا . .

قال «الفارس النادر »: لا . . بل لم نبدأ بعد . .

كان قد تمكن من التقاطهم بمهارة ، ورغم أن بعض الجروح قد بدت على وجه رانيا فإن " الديناصور العصبي، الذي أصبح أكثر قربا منهم دفعهم إلى الجرى في الوادى .

إنها مطاردة غير متكافئة ، فخطوة واحدة من هـ أما الحيوان العملاق تساوى كيلو متر واحد تقريبا ، ولذا فإنه يمكنه أن يلحق بهم بسهولة ، ورضم سخونة المطاردة فإن الخوف استبد من جديد بالصخار ، وهم يحسون بالخطر يقترب منهم .

صاح الفارس وكأنه يحاول ان يزيد من عزيمتهم:

ـ تشجعوا يا أصدقاء . . كدنا أن نقترب . .

أحسوا كأنه يمن فهاذا يقصد بالضبط . . هل يقصد أن الوحش قد اقترب منهم ، وأنه سوف يفترسهم بأسرع مما يتصورون ؟

فجأة لاح الأمل.

أشار إلى عربة تبدو قديمة ، وكأنها مهملة منذ سنوات طويلة . صاح :

1

ــأسرعوا . . لقد ظهرت . . حامل أن كـما خطراته تران

حاول أن يجعل خطواته توازى خطوات الصغار الذين يلهثون . تساءلت رانيا وهي لاتزال تجرى :

\_ماذا تقصد . . إنها عربة قديمة .

قال بنفس، اللهجة: الغريق دائم يبحث عن قشة يحاول أن تتعلق ما.

...... في تلك اللحظات ، كاد الديناصور إن يدوس فوق حازم ، لكن الصغير دفع نفسه وقفز بعيدا عن الخطر ، في نفس اللحظة نجح الفارس أن يدفع بكل من شهيرة ورانيا فوق العربة ، وصاح :

ـ قوموا بتشغيلها حتى أشاغل الديناصور . ـ قوموا بتشغيلها حتى أشاغل الديناصور .

والتفت نحو د الديناصور العصبي، ، ثم أخرج سيفه سوة أخرى ووقف في مواجهته ، كانه سموف يقاتله ، وقال وهمو يدرك خطورة الموقف موجها كلامه إلى حازم :

ــ أسرع إلى العربة . . أنا قادم . .

. المحيون و المحيد الم

فتوقف عن الحركة وبدا منتبهًا إلى السيف الذي أخذ يدور في الهواء عدة مرات .

في تلك اللحظات كان الجميع قد ركب العربة القديمة وراحت شهيرة تديرها فهي تعرف جيدا كيف تتصرف، وكم ادارت مثلها في مدينة الملاهى . صاح\* الفارس النادرة الذي ركب في الخلف : \_ اسعر قبل فيات الأوان . . \_ اسعر قبل في الخلف :

وراحت العربة تتحرك . وفي تلك اللحظات سقط السيف من أعلى، فمد الفارس النادرة يديه خارج العربة، وتمكن من التقاطه بينها انطلقت العربة بكل سرعة . .

كانت مطاردة غريبة فعالا لكنها غير متكافئة . ليس الأن الحيوان عمالاق ، وله اقدام ضخمة يمكنها أن تدهس العربة ولكن الأن هذه العربة ذات العجالات القويمة يمكنها أن تدور يسرعة . وأن تتحرك تنافع فوق الأرض وتسبق الديناصور عشرات المرات . .

وبالفعل . فها إن انطلق الديناصور العصبي، خلف العربة حتى بدا كأنه سوف يدهسها في أول الأمر ، اكن مالبت السرعة أن زادت وابتعدت العربة إلى مسافة كبيرة . ولأنه ديناصور عنيد للغاية، فلم يترقف عن الجرى خلف العربة البعيدة وبما يلهث بشدة . وحاول أن يقذفها بحجر ضخم، لكنه لم يستطع فقد بدا



كأن قوته قد خارت.

توقف فجأة عن المطاردة، كأنه يندب حظه ، فهو لن يتمكن أبدا من النوم في الوادى الأملس تحت الطبقة الجليدية ، وقرر أن يعود ثانية ربها يمكنه أن يفعل ذلك بعد مشات من السنوات الباردة .

# ( ۲۷ )

ضحكوا جميعا، وكان لضحاكاتهم أكثر من معنى .

الآن هاهو العجوز قد انسلخ ثـانية ،ويجلس فى المقعد الخلفى للسيارة، ويقول :

\_الحمد لله . . لقد حصلنا على العجلة . .

ثم راح يشرح أن البشرية قد تطورت عشرات الدرجات يوم أن عرف ابناؤها أهمية العجلات، فلولاها ما تمكنوا من الإضلات بسهولة من الديناصور العصبي . قالت رانيا :

\_أقنى ألا تكون المغامرة قد انتهت . .

سألها: هل عرفت إلى أي حد المغامرات ممتعة ؟

هزت رأسها بالإيجاب، بينها قالت شهيرة : أما أنا فقد

تعبت. .

قال العجوز : مهمتك قادمة . . سوف تعودين بالعربة إلى المدينة . . وهناك ستتغير الأمور . أخبرها أن مهمتها شاقة . فعليها أن تعود بكل سرعة بواسطة العربة ذات العجلات، فلعل هذا يفيد المدينة في فلك عتها، فلاشك أن عودة العجلات سوف تساعد الناس في أن يواجهوا الذات الزواء القادمة .

وكان على شهيرة أن تركب العربة وأن تسرع جا، وفي تلك اللحظات وقيف الجنود الزرق يتطلعون من أعلى الجبل . وأشار والشيح الأزرق؛ انه يجب منع العربة من الانطلاق ، وامر بأن يسرع عشرة رجال خلفها بالجاد الطائرة . .

وما إن انطلقت شهرة بالعربة في الطريق اللذي رسمه لها المجوز، حتى اندفع الجنود وراءها ، هنا رفع حازم عينيه وقال : العجوز، حتى اندفع الجنود وراءها ، هنا رفع حازم عينيه وقال : \_ هؤلاه الرجال أشرار . . إنهم يطاردون العربة . .

صحك العجوز ضحكته الجذابة وبدا كأنه يطمئنه أن رانب سوف تتصرف بذكاء . . ثم قال :

\_ لقد توقفنا قليلا والتقطنا أنفاسنا . . لكن الرحلة طويلة . . سألت رانيا وهي تتطلع إلى الأفق في الجهة الغربية ، أي عكس الجهة التي سارت فيها شهيرة :

\_انظر . . ماهذا . . ؟ كانت توجمه كلامها إلى العجوز ، فهو الذي يعرف ماذا هناك . . نظر الشلالة إلى قطب عال . بدا أشبه بعمود أثري أسود

غريب . قال :

-حسنا . . لقد رأيشاه . . يجب أن نذهسب إلى هناك . . إنـه القطب الموجب . . هيا بسرعة . .

ثم تطلع إلى أعلى حيث يركب الشبح الأزرق، ورجاله الجاد الطائرة، بدا كأنه يتمنى أن يكون لديمه أحد هذه الجياد بعد أن تخلص من كل من البساط الألكتروني، والعربة ذات العجلات ثم تمتم:

\_أتمنى ألا يصل إلى هناك قبلنا . .

ولم تفهم رانيا شيئا، أما حازم فبدا كأنه يتذكر متى سمع هذه العبارة ( القطب الموجب ، ماكنه لم يتمكن من التذكر . ( ٢٨ )

في تلك اللحظات، انطلقت الجياد الطائرة العشرة وراء عربة شهيرة، وحاول الجنرد النزرق ان يمسكوا بها كمى يمنعوها من الرصول إلى هدفها ، وبالفعل فقد كادرا أن يقتربوا منها ، ولكن ما إن لامسوا العربة ، حتى بدت كأن قوة غريبة قد مستها فانطلقت تسرع بشكل اثار دهشتهم .

وحاولت الجياد أن تلحق بالعربة المنطلقة ، ولكن هيهات فقد سبقت الربح ، ولأن أوامر «الشبح الأزرق» بالغة الحدة فإن الجياد لم تكف عن المطاردة . . ولذا اصاب الجياد تعبا تساقط الواحد



منها تلو الآخر . . وما أقسى أن يتساقط الجواد . .

ووصلت شهيرة بعد ساعات قليلة إلى مدينتها المنكوبة . .

كانت المدينة في تلك اللحظات قم بأزمة جديدة ، فاليأس قد استبد بالناس، صحيح ابهم تمكنوا من إشعال النيران لكن لم يكن هناك صيد ولا وسيلة للتجوال في الأماكن القريبة من أجل إحضار الصيد الثمين .

وعندما وصلت شهيرة إلى المدينة ، كان أحد الشيوخ قد اصيب بتعب مفاجئ . وظن الناس أن الطاعون سوف ينتشر فى ظل هذه الظروف القاسية .

وخاف النـاس أن يمسوا المريـض . . وتمنوا أن تـاتى المعجـزة لنقله بسرعة بعيدا عن المكان . ومـا إن سمعوا صوت العربة حتى صاح أحدهم :

- انظروا . . لقد جاءت النجدة ! !

لم يصدقوا ماتراه أعينهم ، انطلقوا يستقبلون شهيرة بحفاوة بينها راحت أمها تبكى من الفرحة ، لأنها لم نكن تتصور أن تعود ابنتها سالمة بل ومعها تلك العربة التي هي مؤشر خير .

صاح أحد الرجال:

ـ بسرعة ، احملوا المريض هنـا ، وإذهبوا به إلى الطبيب فى المدينة المجاورة . واستعذب الناس الفكرة . . وبعد قليل دارت أول عجلة منذ يومين في المدينة ، وكـان ذلك إيذانا بعروة كافـة أشكال المجلات إلى المدينة . . بدا ذلك بالرحاية القديمة التي كانت تطحن الجبوب ثم عجـلات العربات والسيارات والقطارات والطائرات وأيضا التروس المرجودة في الساعات والأجهزة الكهربية والمصانع .

ووداً أحد أهم أسباب التكنولـوجيا يعود للى المدينة . . وعمت الفرحة القلوب . . لكن كانت هناك أشياء كثيرة ضائعة . .

فرغم وجود العجلات فإن الكثير من الأشياء لم تتحرك . . وبدت كأنها غير موجودة . . لأنه يجب ظهور شيء ما يحركها . .

#### **(۲4)**

لذا كان على العجوز ان يسرع في طريقه . . وأن يصل إلى هدفه قبل الأوان .

كان عليه أن يصل إلى وادى القطيرة بكل سرعة . ولم يكن الأمر سهدا، فهاهى المجيداد الطائرة الباقية يمكنها أن تنطلق وتسبقه . . فكر فيا عليه أن يفعله ، لقد سبق أن استخدم فى مرة سابقة الؤلافات ، ولكنه لإيجب أن يستخدم نفس الشيء مرتبن . . أشار العجوز إلى \* الشبح الأزرق، ، وصاح :

\_أنت يا أزرق . . لاتقترب من هذا الوادى . . إنه ليّ . .

أوقف «الشبح الأزرق» حصانه الطائر وبدا كأنه يوكل رئيس أركانه الداكر، » أن يرد نيابة عنه ، فقال :

- الرسالة وصلت يانادر . نحن نعرف مدى خطورة هـذا الوادي . ولذا سنهديك أحد الجياد الطاثرة . . نحن لانريده . .

قال العجوز مشيرا إلى «الشبح الأزرق»:

ـ نشكـر لك كـرمك . . وأعرف انـك حريـص على الحياة . . سأترك لك الجواد حتى لايموت من الصاعقة .

فى تلك اللحظات، بدأت السهاء تتلبد بالغيوم، قال العجوز: ـ سوف يسقط المطر خلال ساعة . . وستكون كارثة . .

لم يفهم حازم ورانيا ماذا يقصد بذلك لكن لاشك أن أى كارثة ستكون أخف وطأة مما أصاب مدينتهم ، لم يكس هناك وقت للإجابة ، فقد رأى شيئا يلمع فى الأفق . جذب انتباهمه بشدة . صاح : \_ ياللهول . !! القطب يلمع . . يجب أن نسرع .

ولم يكن هناك وقت للتفكير ، التفت إلى قوات الشبح الأزرق، وقال :

ــ اهرب من هنا . وإلا سيلحقك الدمار .

ومن جدید ضحك الشبع الأزرق افلاشك أن خصمه الأزل يود لم النجاة ، في تلك اللحظات هبط أحد الجياد الطائرة أمام العجوز . ولم يكن أمامه سوى ان يركبه ، وينطلق به نحو الوادى . قبل ان تفلت الأمور من بين يليه .

#### (4.)

فى تلك اللحظة التى انطلق فيها «الجواد الطائر» عائداً إلى مكان آمن ، رأى المجوز امرأتين تبكيان بحرقة شديدة ، كانت إحداهما تبدو عملاقة بشكل ملحوظ وثقف على البوابة اليمنى ، أما الثانية فانبا تندو قزمة ، وتقف عند البوابة اليسرى .

ما إن رأت المرأتان العجوز حتى أسرعتما نحوه، وقالت العملاقة:

.. أيها الرجل العجوز . يبدو أنك طيب . ارجوك انقذ ابني .

والغريب أن المرأة القزمة قالت نفس الكلام . اندهمش حازم ورانيا، ورق قلب كل منها وهما يتلكران ذويها اللذين يتلهفون حتيا على عوديمها . قالت الأم الأولى :

ـ ذهب ابني لشحن القطب الموجب . .

وأكملت الثانية : وابني ذهب لشحن القطب السالب . .

أحس العجوز أن الأمر بالغ الخطورة، وسرعان ماعرف الحكاية ففي قوادى الصدواعق، توقفت الحروب بين أبناء الطائفتين اللتين تسكنان الوادى : الأقزام والمالقة منذ عام مضى . وهاهى تتجدد مرة أخرى مع اقزاب موسم الأمطار . فقد ذهب جميع الشباب من الاقزام إلى حيث يوجد القطب السالب وعليهم القيام بشحته ، بكافة الشحتات الكهربية المحبوسة في أرض الوادى حتى يعود إليه لمانه . ويصبح مهينا لأن يطلق صواعقه نحو القطب الموجب للذى سيصبح بعد دفائق في قمة تألقه ولمانه ، بعد أن تم شحت للذى سيصبح بعد دفائق في قمة تألقه ولمانه ، بعد أن تم شحت

قالت الأم العملاقة:

ف العام الماضي مات الكثير من أبنائنا في معركة شرسة . .

ثم قالت الأخرى: ولانريد أن يموت أبناؤنا هذا العام. وهاهى الأمطار ستسقط بعد قليل. وبينها هما تتكلهان كانت عضلات العجوز قد بدأت تشتد وتقوى، وتندفم اللماء الحارة في

الشرايين ، قال للمرأتين :

ـ سأحاول .

قالت العملاقة : هناك نبوءة أن رجلا غريبا سيأتي هذا العام وسيأخذ الشحنة المركبة معه . وعلينا أن نساعده . .

دفعت القزمة بكيس صغير وقالت : خذ، هذه ستفيدك . .

فأنت الرجل الذي رأيته في أحلامي ينقذ ابني . وامسك الفارس النادر بالكيس ، ونظر إلى السياء الملبدة بالغيوم

وتحسس وجهه، وقال : \_لقذ سقطت أول نقطة مطر . . إلى اللقاء . .

كان عليه أن يلم بالأمور قبل أن تفلت من بين يمديه ، هتفت الرانيا، وهي تراه يبتعد :

\_ألن نأتي معك . ؟

رد : اذا لم أعد . . فلا تتوقفا عن المغامرة . .

وكان رده أبلغ دليل على خطورة الأمر . فترى هل سيتمكن من العودة ثانية ؟

(41)

بدأ السباق الرهيب مع الزمن . . فهـاهو المطـر يتسـاقط . . وهـاهـو الوادي قـد تلبـد بالغيـوم واختفت الشمس ربيا لأيام طويلة قادمة . وفي طرق الوادى يقف القطبان كل منها شامخ يلمع كأنه يستعد للمجابية . على الطرف الأيمن . راح الشباب العمالفة ينشدون اغنيات الحرب . وقد المنبت بهم رفية تغيرة في أن يتتمروا على مسافسهم ، مسن أصحاب القطب المقابل، وتصوروا إنه كليا زادوا من الشحنات للرجية أمكن لقطبهم أن يطلق شرارة تغلب بالضربة القاضية المؤسرة القاضية .

أما الشباب الأقزام فكانوا يتسمون بعناد شديد، وبكل ثقة في النفس، راحوا يدفعون آخر الشحنات السالبة في قطبهم الملامع وأخذوا يتناملون السياه وهمي تسقط أمطارها، التي بمدأت تزداد غزارة..

تساقطت حبات المطر فرق القطين ، واستعد كمل منها أن يطلق شحته بينها اصطلامت السحب ببعضها بقوة شديدة ، وفي تلك اللحظات المثيرة انطلقت أول إشارة رصد من بين السحب سقتها صاعقة صندة .

وعلى الطرفين راح كل جانب يهلل:

النصر لنا . . النصر لنا . .

وما إن انطلقت الصاعقة الصغيرة حتى كان ذلك إيذانا بتوليد شحنة من الصواعق الكبيرة ، بدأت تحرك الشحسات الكامنة في



القطبين المتباعدين المتنافرين، وكان ذلك إيذانا بشحـن القمم بالشحنات .

في تلك اللحظات كان الفارس النادر قد أسرع بكل ما يملك من قبوة ، واختار أن يصل إلى نقطة المنتصف بين الفطين . كان يعرف أنه لا يمكن لأحد أن يفكر من أبناء الوادى في ان شخصا غريبا قد وصل إلى هذه البقعة الغارقة في الأمطار ، وكأنها مركز الصواعق .

وقف يتأمل الشرارة العظمى تستعد للانطلاق من القطب الموجب ، وعلى الطرف الثاني رأى شرارة بالغة القوة تنطلق من القطب السالب . إنها الشحنة الخازقة الشي لا تنطلق مسوى مرة واحدة في السنة ، وهي كفيلة لو التقت بالشحنة المرجبة أن تحدث أشرا قويا يمكنها أن تكهربا كافة الكائنات الحية في الموادى ،

فكر فيها عليه ان يفعل ، لم يكن قد اهتدى بعد إلى ما يمكن أن يفعله كى يمنع الكبارثة لكنه فجأة تلكر المرأة التى اهدته صندوقا صغيرا . إنه لا يزال يحمله وأحس أنه يمكنه الاستفادة منه لكن تى ، عاهذا الصندوق حقا ؟

(٣٢)

هتف فجأة . يا إلهي . . لقد اهتديت إلى الفكرة . .

وغركت الأحداث بسرعة . وأسرعت الشحتان كل منها نحو الأحداث بسرعة . وأسرعت الشحتان كل منها نحو الأحرى كأن الصحاعة المحملانة سوف تنول د وتصيب الدوادى بكارته الأخيرة ، فجأة أخرج سيفه وراح يظمن به الهواه . وبيده اليسرى نقد اسكت العلبة بالمراحة عند و مراح يثبت قدميه في الأرض بقوة كأنه يعرف أن ما هو قادم عليه يختلج لل جبل راسخ حتى لا يتحرك ، لا يتحرك من طول الصاعة .

وانطلق نصل السيف في الفضاء ، وبكل سرعة راح يتمدد لأعلى راصبح النصل عريضا ، كانه مرآة لامعة مستعدة أن تستقبل هاتين الشحتين العملاقتين على طرفي النصل .

وبالفعل اندفعت الشحنة الموجبة نحوطوف النصل الأيمن واندفعت الشحنة السالبة نحو الطوف الآخر وبكل مهارة استطاع «الفارس النادرة وهو يغالب كل هذه العوامل الجوية القاسية، أن يلتقط الشحنة المملاثة في طروف سيفه، ومرحد في الصلب النادر المصنوع منه السيف وبكل مهارة أيضا فتح العلبة البلاستيكية التي اخطما من المرأة القرمة ، والتي بداخلها بالشحنة المملاثة وسرعان ما راج يغلن العلبة فهو ينتهد ويصبح :

\_ يا إلهي . . أخبرا !!

كان كـل شيء قد تـم بمعجزة خارقـة، وفقد كل مـن القطب

الموجب والقطب السالب شحنته التي لن تعود إليه إلا بعد سنة كاملة ، وأنقذ الوادي من كارثة حقيقية لن تتكرر في الزمن الحالي .

ورغم أن المطر لم يتوقف ، فإن الأمور بدت هادئة وكان على الفارس النادر أن يسرع إلى بوابة المدينة من أجل أن يرسل الشحنة العملاقة إلى المدينة المنكوبة مع أحد الصغيرين .

وعند بدوابة المدينة، قابلته كل أم بسعادة بالفة، راحت كل منها تعانق الأخرى بتأثر باد وكان هذا مشهدا غريبا طريفا للغاية ثم التفتت الأم العملاقة إلى «الضارس النادر» الذي عاد إلى ميشه كرجل عجوز، وقالت له:

\_أيها العجوز الحكيم ، لك في عنقى دين فاطلب ما تشاء . . ولم يشأ العجوز أن يطلب مقابلا لمهمة قام بها . فكفاه أنه قد حصل على الشحنة الكهورية العملاقة ، ولكنه يفكر الآن في وسيلة يلهب بهذه الشحنة إلى المدينة النكوبة . قالت المرأة القومة :

\_ لقد أنقذت وإدينا وأبناءنا من كارثة محققة . .

صاح العجوز : هل لديكم وسائل سريعة للنقل ؟ وراح يشرح الموقف للمرأتين . هنا قالت العملاقة :

\_ الأمر صعب . . لكنه ليس مستحيلاً . . . (٣٣)

كان على رانيا أن تحمل مسئولية العودة بالشحنة الكهربية

العملاقة الموجودة داخل الصندوق البلاستيك إلى مدينتها .

وسرعان ماجاء الرخ الملون كي يقوم بمهمة نقلها إلى الكان الذي تريده . كنان عليه أن يجملها فوق ظهره، ويطير فوق السحب الملبدة . دون أن يعرف ان عشرة من جنود المدينة الزرقاء قد تتبعوه من أجل اختطاف الصندوق، ومحاولة الاستيلاء على تلك الشحنة الثمينة .

التفتت رانيا إلى الخلف، ثم صاحت تحدث الرخ الملون:

\_اسمع ياصديقى . . يقولون أنك بطئ ، وإن الجياد الطائرة أسرع منك .

ورغم أن تلك حقيقة مؤكدة ، فان الرُّخ أحس بالغيظ ، وفجأة ضم جناحيه وفرد منقاره للأمام وكأنه أصبح صاروخا ينطلق نحو ضم جناحيه وفرد منقاره للأمام وكأنه أصبح صاروخا ينطلق نحو المفضاء . . وبدأت مطاردة غريبة بين الجنود الزرق وبين الرخ المللون المدى راح يسبقهم بمسافة طويلة ، وعندما أحس رجال والشبح الأزرق ، بأن الأمور تكاد تفلت منهم، قرروا اطلاق الأشعة الزرقاء على الرخ من أجل اسقاطه من اعل .

لكن هولام المساكين الأطبياء كانوا لا يعرفون أن الأشعة الزرقاء لايمكن أن تصيب الرخ بأى اذى . فسرعان ماذابت هذه الأشعة داخل الألوان العديدة المركضة التي يتكون منها ربش الرخ الجذاب ، وهكذا أذائت رانيا من خطر محدق ، وبعد ساعات قليلة وصلت فى اليوم الثالث من المغامرة إلى طرف مدينتها . . كانت المدينة قد استعادت بعض الثقة عقب عودة شهيرة ، والآن ، هاهى رانيا قد رجعت حاملة الصندوق الثمين معها .

صاح كبير العلماء وهو يمسك بالصندوق: -يا إلهي . . هذا كنز عظيم . سوف نحرك به المدينة . .

ـ يا إلهى . . هذا ذنز عطيم . سوف نحرك به المدينه . . وانتقل أبناء المدينة كى يشاهدوا عودة الحياة الحقيقية ، فسرعان ادارت السر ادات المراققة ، دارت و ماته الصرائة . . . . . ودرت

مادارت السيارات الواقفة ، دارت مواتير المصانع، وعادت المصابيح للظهور، وظهرت الأضواء من جديد . وبدا كأن الحياة تنبض فى كل انحاء المدينة .

وارتسمت الابتسامة على الشفاه . . لكن من المواضع أن المضامرة لم تنته بعد . فبلا تزال هناك أشياء غالية على «الفيارس النادرة أن يجاول استعادتها . .

ترى ماهذه الأشياء ؟وهل يمكس إعادتها بسهولة أم إن المغامرة مرتبطة بالمخاطر التي لاتكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد . ؟

#### (٣٤)

قال العجوز ، وقد بقى وحيدا مع حازم :

ـ لو أن «رانيا ، نجحت في الـوصول إلى المدينة ، فإن ذلك يبشر بالخير.

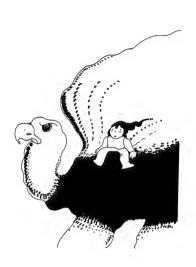

قال حازم : اطمئن سوف تصل رانيا . . لكن أتمنى ألا تكون المغامرة قد انتهت .

هز العجوز رأسه كأنه حاول أن يستجمع ذكرياته، وقال :

ـ مغـامرة الإنسان مـع الحضارة لاتنتهــي . . إنها قائمة مـاقام الإنسان . . ولكن علينا أن نتوجه إلى أكثر هذه الوديان جمالا .

بدت الكليات غريبة على حازم ، ماذا يقصد العجوز بها الكليات غريبة على حازم ، ماذا يقصد العجوز بها الكليات ؟ لعل الاثنين لم يعرفا أنه في تلك اللحظات التي كانا يتكليان فيها عن هذا الوادى البعيد، فيإن «الشبح الأرزق » قد اختفى مع رجاله من الجو ، حيث اندفعوا بجيادهم الطائرة، وأغيروا إلى مايسمى بوادى الذكريات . كانت الفرحة مرسومة على وجومهم وكأنهم سوف يرتكبون الشرور المتوقعة منهم حيث حلوا ونزلوا .

وبينها هم في طريقهم إلى وادى الذكريات ، كان العجوز قد حكى الكثير عمن هـذا الوادى لحازم وهما في طريقهما إلى نفس المكان.

ركب كل منها جوادًا أبيض، وقررا أن تكون الرحلة هادئة خاصة أن الوادى ليس بعيدا وإن المرحلة الأساسية من المغامرة قد مرت، أما الجانب الجميل منها فهو قادم .

ولأول مرة يعرف حمازم تلك الرحلة المثيرة التمي قطعها الإنسان

مع الحضارات ، وإن لكل حضارة مسترتها الكبرى فينها برع الفراعنة في علوم المندسة والتحفيط ، وتروسلوا إلى الكثير، من المعجوزات ، فإن متطقة الشرق كانت مهدا لهائية البشر حيث تزلت الأديان الكبرى هنا مثل الإسلام والمسيحية واليهووية ، أما اليونان فقدمت للدنيا أجمل الأساطير وأعمق الفلسفات ، وبرع الرومان في علوم السياسة والليمقواطية ، وفي الصين كانت العلوم والفلسفة والمعاذلة غير السيارية مثل البوذية والكونفوشية .

وفي العصر الحديث كانت ثورة التكنولوجيا وتطبيق العلوم النظرية ، ولكن العالم كله أصبح مكانا خصبا للحضارة الحديثة الني مثلتها بجموعة من الاختراعات الحديثة .

سأل حازم: ماذا تقصد . ؟

قال العجوز: إنها ثورة كبرى . .

بدا الأمر مثيرا للتساؤل . سأل حازم : إنها كلمة كبرى . . من قام بالثورة . . وضد من . .

وكان على العجوز أن يشرح الكثير لحازم مما يقصده . . ولكن يبدو أن الأحداث الجسيمة كانت في انتظارهما، فهذا الموادى الجميل قد شهد أحداثا مثيرة . فى اللحظة التى دخل فيها الاثنان من بوابة الوادى الكبير، كان جنود االشبح الأزرق ؛ بقيادة زعيمهم يهرسون من الجانسب الآخر حاملين معهم شيئا ثمينا . .

ولذا ، اندهش العجوز حين دخل الوادى . فقد بدا له ساكنا بلا حياة ، التفت ذات اليمين وذات اليسار، وكأنه يبحث عن شيء .

سأله حازم : ماذا بك . . ؟ رد العجوز : أحس أن «الشبح الأزرق » قد مر من هنا . .

أنه يحرف أن وادى الذكريات ملين بالبهجة والفرحة ، وان سكان هذا الرادى في مهرجانات دائمة ، يغنون ريمرحون ، وسنممون إلى أجهزة الراديو و يتغرجون على أشلام السينها ، ويشامدون الأم ألسينها ، ويشامدون الخير المنتخف في التاريخ للصور النادة بعضها ملون والبعض الأخر أيض وأمود . إذن فهناك شيء منا غريب ، اختار أن ينزل من فوق الجواد رتبع حازم ثم راحا يعشيان فوق أبواد رتبع حازم ثم راحا يعشيان فوق أبواد . وكان قنبلة أبادتهم ، . وقف ينادى .

ـ يا أهل الذكريات . . يا أهل الذكريات . .

- فعلا . لقد مر الشبح . . .

وقبل أن يكمل جملته هوى العجوز من أعلى ولم يسر أمام عينيه إلا ظلاما دامسا ، واندفعت رأسه تتخبط في جدران حفرة عميقة فشعر كأن الدماء تنسال منها .

وقبل أن يصل إلى قناع الحفرة ارتفعت ضحكات السخرية والغضب وسمع صياح حنازم ، وكأنته يجاول التخلص من القوم الذين امسكوايه .

لم يعرف ماذا جرى . . ولكنه أحس بالخطر يتجسد من حوله رلم يكن أمامه سوى ان يتحول إلى الفساوس النادر هذا الزجل الذى لايظهر إلا عندما تأتى الأزمات، وقد بدأ يتحول منذ أن هوى إلى القاع . .

لَذَا استطاع أن يتلقى الصدمة باعجوبة ، ولو أن أى عجوز بل أى شخص سقط فى هذه الحفرة الضيقة من هذا الارتفاع لتحطمت عظامه تماما ، ولذا فلم يحس «الفارس النادر» سوى ببعض الألم فى جسمه . ولأنه الآن صاحب قدرات مميزة فقد استطاع أن يستمع إلى صراخ حازم :

صاح: ياإلهي . . ساعدني سي أنقذني . .

لم يفهم ماذا حدث بالضبط . . ولم يعرف أن مجموعة من القوم البدائين كانوا يحملون "حازم " في تلك اللحظة، وينطلقون به نحو و كبير المتفرجين ؛ وعيمهـم الأزلى ، حاملين إليه البشرى الكبرى ، إنهم قد قبضوا على ذلك الأجنبى الذى سرق منهم أعز ما يملكون . .

## (٣٦)

أصبح كل هم الفارس النادر هو الخروج من هذه الحفرة . ولم يكن أمامه سوى سيفه الخارق ، فراح يغرسه في جدار الحفرة وتمكن من التعلق به وصنح سلها ليصعد للى أعلى الحفرة العميقة . ولكن ما إن كماد يصل إلى فروهة الحفرة ، حتمى انهارت الجدران الرملية ورجد نفسه يهوى من جديد مع الرمال التي دفنته تماما .

بدا الجو مظلماً ، وأحس أنه يكلاً ديختنق ثم بدأ يغالب نفسه وحاول قدر قوته أن يرفع الرمال المتراكمة فوقه ، لكنه لم يستطع فقد كانت ثقيلة . وكفيلة أن تختفه ، لكنه لم يسأس ، واستجمع المزيد من القوى وبكل مالديه من عزيمة وفع الكتلة الرملية واصطدمت يده فجأة بشيء من الصلب ، هنف وهو يغالب اختناقه :

يا إلهى . . إنه السيف . .

وما إن امسك السيف حتى راح يكرر «الحمد لله» ثم داس بقوة على السيف المذى كان مغروسا مثله فى الرسال ، وعلى الفور دار نصل السيف حول نفسه كأنه مجاول أن يحفر وسط الرمال ، ويفتح طريقا لصاحبه . وبالفعل؛ فقد واح السيف يخلخل الهواء حول الرمل الذي أخذ يتناثر، بينها لم يحتمل الفارس النادر، هذا القدر من الغبار وراح يتمتم:

ـ إنى أختنق . . ساعدني يا إلهي . .

لم الغضب في عينيه ونظر إلى الحازم الوهبو مقيد في الأحبال وقال له:

\_ سوف تدفع الثمن غاليا . إلقوه في المرجل .

التفت حازم إلى قدرة كبيرة من الفخار بداخلها سائل أسود يغلى وسمع اكبر المتفرجين يكمل:

ــ هذا جزاء من يقترب من وادينا و يأخذ منا كنوزنا . .

وصرخ حازم صرخة عالية مناديا : أيها الفارس . . إلحقنى . . لكن فجأة حدث شيء لم يكن في الحسبان .

# (٣٧)

أطرق "كبير المنضرجين " بأذنيـه نحو الأفق وأشـــار لرجـــاله أن يتوقفوا وقال :

\_أحس أنني أسمع صوتا جميلا . .

ثم سكت، وكأنها يحاول أن يرصد من أين يأتي الصوت العذب إلى سمعه . هتف :

إنه في الحفرة . . اخرجوه بسرعة قبل أن تدفنه الرمال .

وأسرع الرجال الذين يرتدون زى سكان الغابات البدائية نحو الحفرة الرملية ، وراحوا يلقون بالأحبال كى يساعدوا الرجل الموجود بأسفل على الصعود ، وعندما تمكن العجوز من الحروج راح يسعل بشدة مما أثار إشفاق هؤلاء الرجال . . لدرجة أن شخصا مده بأناء من الفخار أمسكه العجوز ، وتجرع رشفة وهو يقول :

ـ هذه أحلى مياه شربتها في حياتي . .

قال له أحد الرجال : وأنت صاحب صوت جيل . . نعن لدينا زعيم يتذوق كل شىء جيل . ولذا فهو المستمع الأكبر أو المشاهد الأكبر . . إنه رجل يقدر الجال . .

ثم راحوا يسوقونه نحو النزعيم الذي نزل عن عرشه .. وراح يحتضن العجوز، بينيا غمرت الفرحة وجه حازم، وأحس أن هلما المأزق المذي تعرض لمم سرعان ما ينزول وينتهمي . قمال كبير المشاهدين:

ـــ أنت صــاحـب صـــوت عــذب . . وأنــا ابحترم الأصــوات الجميلة . . لكن لماذا تسرقون كنوزنا . . قال العجوز وقد فهم ماحدث :

\_ نحن لم نسرق شيئا . . وإن كنا نعرف اللصوص . .

أشار الزعيم إلى أرجاء الوادى وبدا كأن حاسا استبد به وقال: \_ انظر إلى هذا الوادى، انه مليخ بالمذكريات. بالأشياء الجميلة، الصور، والتسجيلات، وقمد سرق اصدقاؤك اللصوص هنا شئا أهمنا..

قال العجوز محاولا الدفاع عن نفسه :

ـ نحن نعرفهم ولكنهم ليسوا أصدقاء . .

نظر الرجل بغضب إلى العجوز وقال: مادمت تعرفهم فانتم أصدقاء... ثم حاول أن يغير من لهجته وبدا رقيقا وهبو يكمل: أو مكذا أتعامل معكم . . اسمع ياصاحب الصوت الجميل ، صحيح أن أجدادنا كانوا من آكل لحوم البشر . . وأننا يمكن أن نصبح مللهم لموقدنا ذكرياتنا الجميلة لكننا تغيرنا . . بعد أن عهدنا للة الساء، والمشاهدة .

بداكأنه يشرح الموقف للعجوز الذي تأثر كثيرا لما رأة وسمعه فهولاه القرم من آكل لحوم البشر، قد فقدوا وحشيتهم بعد أن عشقوا الأغنيات الجميلة والموسيقي العذبة وأصبحت لمديهم كل هذه الكنوز السمعية والبصرية . .

سكت الرجل قليلا ، وأشار إلى حـازم الذى لايزال مقيدا قريبا من القدرة التي تغلى فيها المياه ، وقال :

\_إذا لم يعـد الألبوم المسروق . . فسـوف نعـود آكلي لحم البشر وسوف يكون هذا الصغير أول ضحية لنا .

#### (۴۸)

إن القرحة العارمة تستبد به . .

وقف فوق أعلى التل وقد امسك الألبوم بين يديه وراح يتأمل فيه . هـذا الألبوم يضم أكثر الأشياء التي يكرهها هـذا، «الشيح الأزرق » . وذلك لما به من صور تسجل لحظات البشرية الخالدة ، خاصة منذ أن عرف البشر أول صورة ، منذ أن رسم الفنان البدائي على جدران الكهوف ومنذ أن سجل «القدماء المصريون» كافة مظاهر حياتهم الخاصة والعامة على جدران المعابد وعلى المسلات، وأيضا في المقابر، ومنذ أن تحت الرومان أجل التهاتيل ومنذ أن عرف الفنانون كيف يلونون اللوحات، عندما وقف مايكل انجلو فوق سقالة ليرسم أجمل لوحات البشر على جدران وسقف كنيسة للموسية فرون، وإيضا هناك اجمل لوحات الفنانين المحال وحات الفنانين المحال وحات الفنانين الكار مثل ووبتر وجويا وسيزان .

نظر «الشبح الأزرق ا إلى صورة أثارت غيظه ، وقال :

كم أكره هذه الصورة كثيرا ، إنها أول صورة تم التقاطها بواسطة كاميرا . .

يعرف أنه منذ أن تم التوصل إلى الصور الفوتوغرافية كان ذلك إبدانا باكتشاف كافة الاختراعات الكبرى فى العصر الحديث فعندما تحركت الصور أمكن اختراع السينها ، وبعد ذلك ظهر الراديو والتليفزيون ثم جاء الفيديو والأقيار الصناعية .

ر يون الشبح الأزرق، وقد ظهرت كلهاته على الشاشة المعلقة على صدره :

\_اشعلوا النيران، سأحرق هذا الألبوم بنفسي .

وسرعان ما أشعل الجنود الزرق النيران واقترب منها االشبح

الأزرق ، وهو يحمل الألبوم الذي سرقه من وادى الذكريات ، إنه يعرف أن حرق هذا الألبوم سيساعد في مسح الذاكرة الخصبة لدى البئم أجمعن ، وليس فقط لدى أبناء المدينة الشكوية ، فهذا الألبوم دليل أكبيد على أن من ابرز منجزات المصر هو ثورة الاتصال عا جمل الصام كله أشبه بقريبة صغيرة لدرجة أن أي شيء يمكن ان يمدن الأن في أي بقعة من الأرض ، ينتقل بأسرع ما يتصور الناس إلى كل الدنيا من خلال الأقيار الصناعية ، بل إن الأمد وصل إلى حدان الناس شاهدات وقائع الحروب على الشاشة والمعارك في أشدها .

رفع "الشيح الأزرق " الألبوم إلى أعلى، وطوح بالألبوم في الهواء راميا به إلى النيران الشديدة التي يمكنها أن تلقطه وتلنهمه في ثوان عديدة وهو يشعس بالسعادة تغمره لأنه سيتخلص من هذا الكنز البشرى الثمين.

## (٣٩)

تطلعت عيون الجنود الزرق إلى الألبوم الثمين، وهو يرتفع في الهواء، ثم وهو يتجه بكل قوة نحو النيران، ويلعت العيون الحمراء صن السعادة بينها غصرت الضرحة الشبح الأزرق، وهمو يسرى أن مغامرته قد انتهت تقريبا لصالحه . لكن فجأة انقبض قلبه بشدة، وانتفض وراح يمسك سيفه واستله من مكانه، وأشار إلى جنوده كأنه يقول:

\_ اقتلوه . . لقد جاء إلى مصيره بنفسه .

لم يصدق عينيه الحصراوين وهو يرى خصصه اللدود الفارس النادرا يقفز بكل مالديه من قوة نحو الألبوم ويلتقطه قبل أن يلمس النيران .

يلمس التيرال . وفي سرعة البرق استل الفارس سيفه ، ووقف وسط دائرة صنعها الجنود النزرق الذين استعدوا لمبارزته ، بينا ضمم الألبوم إلى صدو بيده اليسرى وفي لحظة واحدة هجم الجنود نحو الفارس بسيوفهم .

وكانت المفاجأة، فسرعان ما كبر نصل السيف وخرجت منه زوائد صغيرة قـرابــة ثـلاثين سيفــا صغيرا ، راح يطيــح بسيـــوف الخصوم، ويسقطها فوق الأرض ثم صاح غاضبا :

\_سأقاتلكم بيدى إذا لزم الأمر . .

وكانت المفاجاة أن الجنود قد تكتلوا معا واستعدوا لمواجهة «الفارس النادره بعد أن أصاد سيفه إلى مكنانه مرة أخرى، وبينها ارتد «الشبح الأزرق» للخلف وهـو يشير إلى جنوده أن يرقوا على الفاءس.

مدوس . بدوا كمانهم مدربون جيدا لتلك القفزة المباغتة التي قاموا بها حيث تكتلوا فوق خصمهم بأجسامهم الثقيلة ، وكأنهم سيفتكون به ، ووجد الفارس النادر؟ وقد علته كتلة من الأجساد الـزرقاء ، وحاول أحدهم أن يخنقه ، أما الآخر فحـاول أن يسحب السيف ، بينها حاول ثلاثة آخرون أن يمنعوا يده اليمنى من الحركة .

وتصوروا أنهم قاموا بشل حركته، بينها وقف «الشبح الأزرق» يعلن على طريقته الخاصة:

\_رائع . . مزقوه إربا . . حانت نهايتك يا نادر . .

وهنا أخرج سيفه المعتم وانتظر اللحظة المناسبة كبي يغرسه في صدر خصمه فكم تمني أن يأتي اليوم الذي يتخلص منه . .

وهاهمي جاءت اللحظة وحان وفيت الانتقام لكافة المغامرات السابقة .

### ( £ + )

فجأة طارت كل هذه الأجسام الزرقاء في الهواء . .

فقد استجمع الفارس النادرا قوته الخارقة ، واستطاع أن يدفع عنه كمل هذه الأجمام التي تراكمت فدوقه وفي لح البصر سقط الجنود فوق نوعيمهم «الشبح الأزرق» ، وبكل سرعة وقف «الفارس النادرة فوق الأرض وهو يشهر سيف»، ولكنه لم يكن في حاجة أن يفعل ذلك فقد بدا الجنود الزرق بلا حول أو قوة ، أما «الشبح الأزرق» فقد أشار له بيده ، وقال:



\_صدقني . لم أقصد إيذاءك . . هم السبب . انت تعرف . . وغالب «الفارس النادر» ابتسامة فرضت نفسها عليه من موقف االشبح الأزرق ، ، إنه في حال يرثني له ، ثم راح يطوح بسيفه في الهواء أعلاهم مباشرة ، كأنه يـؤكد لهم أنه قادر على التخلص منهم

بعد دقائق قليلة تأكد تماما أنه قد ملك زمام الأمر ، فهاهم الجنود الرزق مقيدون جميعا مع زعيمهم في قيد حديدي لن يمكنهم أبدا أن يفكوا هذا القيد مهم كانت قوتهم أو قوة من يساعدهم . . ثم استعد «الفارس النادر» للإسراع نحو وادى الذكريات من أجل أن يلحق بحازم قبل أن يلقوا به في مرجل المياه الملتهبة. ويلتهموه فيا أسوأ أن يعود المرء إلى سيرته الأولى بعد أن أصبح متحضرا . . وهناك كانت الفرحة الغامرة . .

لم يصدق «كبير المتفرجين» أن ألبوم الذكريات قد عاد إليهم ثانية . . راح يتصفحه في إعزاز ويردد :

\_لن نفرط فيه قط . . إنه أعظم ماتملك . .

سأله حازم وهو ينظر إلى المرجل الملئ بالمياه الساخنة :

\_ هل كنتم ستضعونني هناك . .

هز الرجل رأسه بالإيجاب وهو يتهايل مع الموسيقي التي بدأت تنبعث من جديد في السماعة المعلقة على أذنه: ـ طبعا . . عندما نفقد الذاكرة فلا نعرف المزاح . لاحظ أن "حازم " قد تضايق قليلا، فالتفت إليه وهو ينظر إلى \* العان من العرب على العام الماليان في العام المالية .

شاشة التليفزيون التي تبث برنامجا جذابا يدور في إطار مسابقة عن لمعلومات العامة وقال :

\_لكننا الآن سعداء ، وسنشركك في سعادتنا . . خذ . . ومدله بشريحة فيلمية ، وقال :

... هذه الشريحة تضم كافة الصور الموجودة في الألبوم، إنها سطوانة كومبيوتر وميكوفيلم في نفس الوقت . .

ابتسم "حازم" وراح ينظر إلى العجوز، وسأله :

ـ هل هذه هي ماجئنا من أجلها . ؟

هز العجز رأسه ومط شفتيه ، وقال : \_ نعم هـذه هي واحدة من الحلقات الهامةالتي يمكن أن تعود

\_ نعم هـ نده همي واحده من احتصات اهامه النبي يمحن أن نعود بها مدينتكم إلى حالتها . . عندما ستصـل إلى هناك ستعـود من جديد مدينة للراحة . .

وأسرع الصغير نحو العجوز وارغى في أحضائه وهـو يبكى ، لم بصدق نفسه ، وسمع العجوز يقول له : \_ هيا ، فوراءك مهمة شاقة والرحلة غير سهلة ، وستقطعها

\_ هيا ، فوروادت مهمه سافه والرحله غير سهلت ، وستطعها رحدك . . مفهوم ؟ نظر إليه الصغير وهو يمسح دموعة . الآن لقد تغير «حازم» كثيرا وأحس انه كبر خالال هذه الأيام الخمسة مايصادل خس سنوات كاملة بل ربها أكثر بكثير، فهو الآن يعشق للخامرة وقادر أن يكون مسئولا عن توصيل الأسطوانة إلى مدينته في أسرع وقت عكن . هنا راح يصافح العجوز، وقال:

- أتمنى أن ألقاك قريبا . . في مغامرة جديدة . .

ثم أسرع إلى الطريق بعيدا عن وادى الذكريات في طريقه إلى مدنة « الراحة » .

لقم الايداع : ١٩٩٦/٧٨٩٤ I.S.B.N. 977 - 09 - 0345 - 0

#### مطابع الشرمة...

القاهرة : ۸ شارع سبیویه المصری ـ ت:۴۲۳۳۹۹ ـ فاکس:۴۰۳۷۵۹۷ (۲۰) بیروت : ص.ب: ۸۰۲۲ ـ ماتف : ۸۰۵۹ ۳۱۳۸۱ ـ ماکس : ۸۱۷۲۱۵ (۱۰)



# خيال × خيال

# اقرأ في هذه السلسلة

| ■ جســر الأهـــوال                        | <ul> <li>أبواب المستحيل الخمسة</li> </ul> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ■ سس المتاهسات العجيبة                    | ■ اختطاف قنوس قنزح                        |
| <ul> <li>مغامرات النطاط العجيب</li> </ul> | <ul> <li>الهروب من وادى الهلاك</li> </ul> |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |